

اهداءات ۲۰۰۱ المستشار/ رابع لطفیی جمعة القاصرة

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فضايا إسلامية

فرطسة في المستاديين الإسسادي الدكتورجودة هلاك وممدممود صبح



## بسارالوراليحيم

#### مقدمة

يكن الفتح الإسلامي لشه جزيرة أيبريا حداا من الأحداث السياسية أو الحريبة التي كانت دوما تظهر على مسرح الحياة فحسب « ولكنا نستقد أن هذا الفتح قد تبلور في شكله إلى حدث القافي رائع ، أهم لل الإنسان ألم يطرقها عقله من قبل » ثم حفز هذا العقل على التنقيب والاختراع والابتكار ، وأفسح له الطريق ليسير بخطواته وأبحائه واكتشافاته بما لم يتيسر للإنسان في يوم ما . ويشهد لذلك ما أنتجته العبقرية الإنسانية في إسبانيا الإسلامية تحت رعاية الحلفاء وأرباب الدولة في أعوام قليلة إذا قورنت بعمر الناريخ المديد .

وقد حاولنا جهدنا في هذا الكتاب الذي نقدمه إلى الكتبة العربية أن نفصح عن بعض تلك الثمرات المجيدة ممثلا ذلك

فى النواحى الحضارية : الثقافية والفنية والفلسفية واللغوية والعمرانية .

وقدمنا فيه بعض الشخصيات الإسلامية الأندلسية التي لعبت أدوارا رئيسية في إنعاش الحركة الثقافية وتخليدها . . . هؤلاء الأشخاص الذين قدموا خلاصة الفكر للإنسانية عامة ، وتتلمذ عليهم مباشرة أو على مدارسهم الكثير من شبيبة النصارى سواء أكانوا من الدولة النصرانية الإسبانية أم غيرها من دول أوربا التي كانت حتى ذلك العهد تنام نوما عميقا في ظلامات الجهالة ، ولم يوقظها من نومها إلا صوت الحضارة الإسلامية وإنتاج العقل الإسلامي . . . . .

هذا الإنتاج الذي أحدث الحركة الانفعالية الحضارية الإنسانية وعمت ربوعا كثيرة كان قد أصابها القحط والجهل ولكنها تطورت بفضل العبقرية الإسلامية وما قدمته لها من غذاء ثقافي وحضاري رغم أنها تبدو للناظرين له خلال الحجب الكثيفة وكأنها الفرهوس المفقود وذلك للغواشي التي لحقتها في العصور النالية .

ولم نعول كثيرا في هذا الكتاب على الشخصيات السياسية

إلا بالقدر الذى تستبين به عظمة دولة الأندلس ومكاتها بين الدول المعاصرة لها ، أما الأساس فهو بسط الفكرة الثقافية والفنية التي هي بنية هذا الكتاب .

وإنا نرجو بهذا الجهد التواضع أن نكون قد وفقنا في الإسهام مع من تناولوا هذا الحقل بالدراسة ليعرف القارئ مدى ما قدمه العرب من آثار طيبة في بناء الحضارة الإنسانية . والله المستمان

دکتور حوده هلال محد محمود مسیح

•



ظهور النبي علا \_ « صلى الله عايه وسلم » \_ بمثا بة البعث الجديد للإنسانية ، آمنت به جماعة من الناس الم

**فحملت عنه الأمانة ، و بلغت بعده الرسالة ، وكان للنفحة النبوية** الطاهرة ؛ التي وهما أمنه أثرها البالغ ، في تطوير الأوضاع الإجتماعية ، و تغيير للوازين الدولية .

وراح العالم وقتها ـ في الشرق والغرب ـ يفكر ويقدر ، ثم يطول به النفكير والتقدير ..... يفكر في عجد الذي انبثق نوره من الصحراء ، ويتحدث عن هـذا الرجل صاحب المحزات ، الذي ملاً بشخصه ، والقرآن الذي جاء به، عمالناس وبصرهم ، وتجاوز الحديث عنه حدود الصحراء ، وتخطت شهرته البحار والآفاق .

تذكر الروايات ، ويتحدث الثقات : أن هرقل الروم سأل آبا سفیان بن حرب ــ شیخ قریش وغطریفها ، وأول مناهض لدعوة على عليه الصلاة والسلام\_عن ذات على وأخلاقه ودعوته ، فأجاب أبو سفيان عن الأولى بقوله: إنه من أكرم أرومة في العرب ، وعن الثانية بأنه جماع الأخلاق الكريمة ويـدْعي بين الناس بالصادق الأمين ، وأجاب عن الثالثة بأن عدا يدعو إلى عبادة الله وحده ، ويأمر الناس بالصدق والعقاف .

وهنا يتأمل هرقل عاهل الروم فى مقالة شيخ قريش ، ثم يعلن على الملأ من قومه: لئن كان ما تقوله حقا يا أبا سفيان ، فسيملك على موضع قدمى هاتين ..... ثم يضيف قائلا : ولو كنت عنده لنسلت عن قدميه

لقد أيقن عظيم الروم بثاقب فكرم أن علما صاحب فكرة ثورية جديدة ، وأنه ما جاء إلا ليعلن الحرب في غير هوادة على السادة المتجرين الطغاة \_ ويدعو إلى التحرر من ربقة الأونان في شتى صورها ، وتباين أشكالها .....

وإن رجلا هذا شأنه لجدر بأن علك موضع قدمى هرقل ، وما هو أبعد من موضع قدمى هرقل ، وصدةت نبوءة الرجل وصح حدسه ، وخرجت القوة المؤمنة الجديدة التى اخترتها الصحراء عبر الأجيال تحمل راية الله سبحانه وتعالى ، وتبلغ عن أمره ، فتنابعت انتصاراتها الباهرة حتى وصلت شرقا إلى أقصى أقاصى الشرق ، ووصلت غربا إلى أقصى أقاصى الغرب . ولم يشهد الناريخ في أحقابه المديدة انتصارات مظفرة مثلما شهد انتصارات الفتوح الإسلامة .

فهذا همرو بن العاص القائد العربى يستأذن الحليفة الثانى عمر بن الحطاب فى فتح مصر فياذن له وينقض عليها همرو بجيش لم تهزم له راية من قبل ، ثم يقطعها من جسم الدولة الرومانية العتيدة ليدخلها ضمن حدود الدولة الفتية الجديدة .

ثم تمتد هذه الموجة \_ موجة النصر \_ إلى الساحل الإفريقى حتى تبلغ مداها وهناك عند ساحل بحر الظلمات(١) يقتحم عقبة ابن نافع الفهرى بفرسه لجاج هــذا البحر ويشهد الله نفسه أنه لو كان يعلم أن وراء هذه الظلمات أرضا لما وقف شيء دون غائه وأمانته .

ومرت الآيام تباعا، وانقضت سراعا وآلت الحلافة الإسلامية إلى الوليد بن عبد الملك وبلنت الجيوش الإسلامية حينذاك أطراف العالم . . . فبينا كانت هذه الجيوش تدق أبواب القارة الهندية في الشرق ، كان المسلمون في الغرب يتأملون شطئان أوروبا ويرنون بأبصارهم إلى ما وراء مضيق هرقل (٢) ، ثم تمتد عيونهم إلى الولايات الإسبانية الزاهية المشرقة ، تلك الولايات

<sup>(</sup>١) هو ما يعرف بالمحيط الأطلسي الآل .

<sup>(</sup>٢) مو ما يعرف بمضيق جبل طارق الآن .

التى أبدع فى وصفها مؤرخ الأندلس ـ غير مدافع ـ لسان الدين النبين الخطيب بقوله :

تمتاز أرض الأندلس بلداذة الأقوات ، وفراهة الحيوان ، ودرور الفاكهة وكثرة المياه ،وتبحر العمران، وجودة اللباس، وشرف الأنية ، وكثرة السلاح وصحة الهواء ، وابيضاض ألوان الإنسان ، ونبل الأذهان ، وفنون الصنائع ، وشهامةالطباع ، ونفوذ الإدراك ، وإحكام التمدن ، بما حرمه الكثيرمن الأمصار .

## الومنع السياسى قبيل الفتح :

كان الوليد بن عبدالملك الحليفة المرواني أمير المؤمنين يقطن دمشق وإليه جماع أمر المسلمين ، وكان الوالى من قبله على أفريقية الأمير موسى بن نصير ، ويقيم في مدينة القيروان التي أسبها عقبة بن نافع الفهرى سنة خمسين من المبجرة ، وقد أمر موسى مولاه طارقا بن زياد على مدينة طنجة .

أما الشعب الإسلامي في هذه المنطقة الساحلية بإفريقية من :

- ١ العرب: وهم حملة المشاعل الأولى للدين الجديد .
  - ٢ البربر : وهم السكان الأصليون .

وقد صهر الإسلام جميعهم فى بوتقة واحدة ، وصيرهم شعباً واحداً ، وغدوا أمة واحدة تحدوهم روح واحدة . أما في شبه جزيرة الأندلس فكان الرومان محكونها منذ عصور سحيقة في القدم: ويقال إن ثاني قياصرتهم أصدر أمرا بتشييد المدن في الجزيرة الأبيرية، وبعث لهذا الفرض أربعة من أقطاب مملكته لتنفيذ هذه الرغبة السامية، فشيد كل واحد من الأربعة مدينة بالجهة التي وكي أمرها، ومحاها باسمه، وكانت هذه المدن هي:

١ - قرطبة ٧ - أشبيلية ٣ - ماردة ٤ - سرقسطة .
 وظلت شبه الجزيرة خاضعة للحكم الرومانى القيصرى حتى أغار عليها قبائل الوندال فى القرن الخامس الميلادى : ومن ثم أطلق على هذه البلاد « ڤاندلوسيا » : أى بلاد الوندال .

ولكن لم تشأ القبائل القوطية أن تترك الوندال ينعمون بهذه الأرض الطيبة حتى أغاروا عليها ، وطردوا الوندال إلى إفريقيا ، وكونوا لهم دولة قوية في إسبانيا ، عمرت فيما يقول المتقرَّرى نحوا من أربعائة سنة إلى أن جاء الإسلام .

وكان آخر هؤلاء الملوك القوطيين ملك يدعى «غَيَـطُـشه» هلك عن أولاد ثلاثة صغار ، لم تؤهلهم سنهم إذ ذاك لضبط الملك وتدبير شئونه ، فانحرف قائد الحيل ويدعى « رودريك » وجلس على ويسميه العرب « لذريق » بمن تبعه من رجاله ، وجلس على

العرش يؤيده نبلاء القوط ، ورجال الكهنوت ، وسار إلى قرطبة ، بعد أن كان ملوك القوط الأصليين يترلون «بطليطلة» . وكانت وهناك على الساحل الإفريق تقع مدينة « سبته » وكانت هذه المدينة من الناحية السياسية تخضع للحكم القوطى ، ويدين حاكما له بالطاعة والولاء .

هذا الحاكم يدعى « يوليان » ، ويقول المؤرخون عنه ، إنه كان ينقم على لذريق لفعلة فعلها . . .

زعموا – آن ابنته الناشئة كانت تربى فى البلاط الملكى كوصيفة للملكة شأنها فى ذلك كشأن بقية بنات البطارقة . . . ولتأخذ حظها من الذوق والأدب ، فأعجب لذريق بجمالها واعتدى على عفافها . فبعث إلى أبها سرا لتفضى إليه بمكنون أمرها ، فأجاز يوليان البحر . . . ووصل إلى البلاط الملكى ، فاستقبله الملك حافلا به ، ثم قربه وأدناه ، ليمحو من نفسه أثر جرعته ، ثم ودعه بمثل ما استقبله به من حفاوة وإكبار ، ورجاه فى أن يبعث إليه يعض الصقور ليزين بها قصره ، فأجابه يوليان على الفور ـ ونار الحقد تنهش أحشاءه » سأبعث إليك يعض البزاة (١) التى لا عهد لك بها من قبل .

<sup>(</sup>١) البزاة : من الطيور الجارحة التي يصاد بها .

وشأن هذه القصة كشأن الكثير من القَصَص الذي لازم الفتح ، وذلك كقصة تدمير طارق للمراكب الحربية التي أقلنه وحيشه إلى الشواطيء الإسبانية ·

ثم قصة رؤية طارق للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وحول النبي الهاجرون والأنصار ، قد تقادوا الجميع السيوف ، وتنكبوا القسيّ ، فيقول الرسول الكريم « يا طارق تقدم لشأنك . . . و نظر طارق حوله فرأى الني صلى الله عليه وسلم قد تقدم أصحابه ودخل أرض الأندلس ، فهب طارق من إغفاءته مستشيرا، ونما أصحابه مأن ساعة النصر قريب.

هذه القصص وأمثالما لقيت من الحيال الشعى في القرون الوسطى خصوبة بالغة وامتد أمرها إلى الشعر والنثر : ورددها الكثير من المؤرخين العرب والإسبان.

كان هناك عنصران أساسيان جعلا سرعة الفتوح الإسلامية أشبه ما تكون بالأساطير ، والعنصران ها :

أولا — العنصر المسكري : وينمثل في القوة العنوية الحربية الهائلة التي أخرجت خبَّها شبه الجزيرة العربية ، و احتفظ بها الزمن لهذا النصر الشهود ، عصر الإنسانية الزاهر ، ومجدها اللامع .

ثانياً — كان هؤلاء المرب يحملون لواء حضارة جديدة تفوقت على حضارة الشعوب المفلوبة فانساب الفتح الإسلامى في طريقه كالسيل الدافق، في إفريقيا وآسيا، وحطم دولتين عظيمتين كان يبدها زمام العالم، ومصيره إذ ذاك.

وإفريقيا كانت هى نقطة الانطلاق إلى ما وراء الممنيق بعد أن خضع سكان ساحلها المجيد لسلطان المسلمين ، وصار أهلها جمهرة تثقد قوة وعزيمة ، وسرت نشوة الانتصارات المتلاحقة في عروقهم ، وجرت منهم مجرى الدم في العروق ، فرماحهم الشرعة لا تعرف المهادنة ، وسيوفهم المهندة تواقة لملاقاة عدوهم التقليدى .

فهل يا ترى سيأتى ذلك اليوم المأمول الأغر ، وهل سيكتب القدر بأصابعه حروف هذا اللقاء ؟

إنهم يقفون الآن على الشاطىء الإفريق ، وعيونهم ترنو فى إصرار هجيب إلى هذه الوديان القريبة ، والتى ليست عنهم يبعيد. فيالها من ساعات سميدة تلك التي بؤمرون فيها بالعبور إلى هذه الجنات الىاسقات.

لقد حدثت المحزة ا

إن على إسبانيا رجلا اغتصب الملك من أهله الشرعيين ، ودنس شرف أحد أعوانه المخلصين .

ينهض هذا البطريق الموتور إلى الأمير المسلم طارق بن زياد ويتفق معه على غزو إسبانيا ، ويكشف لصديقه الجديد عن عورة عدوه ، ويدله على مكان الضعف فيه ، فيتأهب طارق للغزو بجيشه ، ويساعد البطريق يوليان بمراكبه وأدلائه ، ثم ينزل بجيش لجب فوق صخرة تسمت باسمه وعرفت فيا بعد بجبل طارق .

وينتهى الأمر الجلل إلى لذريق ، الذى كان وقتها مشغولا بإخضاع ثورة قامت ضده فى الشهال ، فيقفل مسرعا حيث تلقاه جيوش المسلمين عند وادى نهر «لكة » فيهزم وجيشه هزيمة ساحقة منكرة ويختنى لذريق إلى الأبد ، ولم يقف له أحد على أثر من بعد(١).

<sup>(</sup>١) تذكر بعض الروايات الإسبانية أن لذريق لم يمت في هذه الموقعة ولكنه دافع بعد ذلك عن وطنه في مواطن عدة ثم مات في البرتغال وهذا مخالف لما عليه إجماع الروايات العربية :

وينتشر الخبر في كل مكان ، ويسابق أشعة الشمس ، وينتهى إلى موسى بن نصير الوالى على إفريقية ويأمر طارقا بالتوقف ريما يلحق به ، ولكن طارقا يخشى مغبة هذا التوقف ، فيعقد في الحال مجلسا عسكريا استشاريا يضم أركان حربه ، ويشير عليه المجلس بأن عملية التوقف ربما تعطى العدو فرصة التجمع والتكتل ، فينهض طارق ، ويقسم جيشه إلى فرق ينها في شبه الجزيرة .

ويلحق موسى بجيوش المسلمين ، ويسلك طريقا آخر غير الطريق الذى سلكه طارق ، ويذهب الجميع فى توطئة أكناف شبه الجزيرة ، وضمها إلى حظيرة الإسلام .

ومنذ ذلك اليوم ارتبطت الأندلس الإسلامية بالمغرب الإسلامي فى المدة التى تلت الفتح ، وكان واليها يولى من قبل أمير إفريقية . وكان أول وال تولى السلطة فيها بعد الفتيح عبد العزيز بن موسى بن نصير ، عينه أبوء أميرا عليها بعد أن رحل إلى الشرق بناء على طلب الخليفة مدمشق .

وشاءت المقادير أن يتزوج عبد العزيز بفتاة مسيحية أغرته بدلالها ، وسحرته بفتنتها وأملت عليه بعض الأشياء ، اعتبرها المسلمون خروجا على تقاليد دينهم ، فثاروا عليه وقتلوم ، وأمروا عليهم أيوب بن حبيب واليا على الأندلس .

### عبد الرحمن الداخل - صفر قربسه:

حينها سقطت دولة بنى أمية فى الشرق على أيدى أبناء عمومتهم العباسيين تناولوهم بالتقتيل ... وكأنها كانت حرب إبادة ، فشاء الحظ أن تكتب النجاة لشخص من بنى مروان يدعى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ، \_ الذى لقب فيما بعد \_ بصقر قريش .

خرج هذا الفتى طريدا شريدا يلتمس النجاة من يد أعدائه وزودته أخته بعض النقود يستعين بها فى تدبير شئونه ... ثم بعثت فى إثره بخادم يدعى بدرا ... وقد لعب هذا الحادم دورا هاما فى حياة عبد الرحمن و وظل عبد الرحمن و مولاه يتنقلان خفية من مكان إلى مكان حتى و صلا إلى أرض الأندلس حيث كان لبنى أمية حزب قوى ، ولهم فيها عدد كبير من الموالى و الأنصار ومعظمهم عن اشترك فى الفتح من الشاميين الذين قامت على أكتافهم الدولة الأموية .

ويظهر أن عبد الرحمن اختــار الأندلس محطا لرحاله لسببين . . الأول أنها كانت بعيدة عن مركز الحلافة الغاضبة

لدولة بنى أمية . والنانى كثرة الموالين للحزب الأموى فيها . واستطاع هذا الطريد بمهارته أن ينشىء ملكا أمويا جديدا استقل به عن الحلافة الشرقية ـ خلافة بنى العباس ـ وقد كان النجاح الذى ظفر به الداخل حافزا للكثير من الأمويين على الهجرة إلى إسبانيا وقد أغدق عليهم عبد الرحمن المناصب والهبات .

ولقد حاول الحليفة العباسى أن يقضى على هذا الداهية . ولكن عبد الرحمن كان من اليقظة والحنكة بحيث قضى على أعدائه ، و بعث بر وسهم في (غدائر) إلى الحليفة في موسم الحج عا جعله يقول قولته المشهورة : الحمد لله الذي جعل بيننا و بينه بحرا . .

ومن هذا الناريخ الذي تولى فيه عبد الرحمن أمر الأندلس بدأ دور قرطبة في توجيه دفة الأمور ، وبرزت إلى قمة الوجود للشارك عواصم العالم المتحضر \_ إذ ذاك \_ في السياسة والثقافة والعمارة وجميع مظاهر الحياة الحضارية ... وصارت مستقر الحلافة . . وموطن الوزارة . . . وكعبة الشعر اء والأدباء . . وموئل أهل العلم ، ومقصد الطلاب . . . ومورد الثقافة .

#### الاستفلال السياسي :

كان دور هذه الدولة الناشئة يقوم على تثبيت أقدام الأمويين، وتنمية استقلالهم السياسي في الوطن الجديد . . لمذا نرى عبدالرحمن الداخل منفق حياته في إخماد الثورات الداخلة التي قامت ضده ، والتي كانت نطل برأسها في أحيان كثيرة . . وعني بشكل خاص بإنحاد أنفاس كل دعوة لما صبغة غير الصبغة الأموية . . وسار بنوه وأحفاده ومن تعاقب من الأمويين على هذه النزعة الاستقلالية .. نزعة توطيد اللك وحمايته من الثائر بن عليه والطامعين فيه . . . وقد واجه الأمر النذر والأمر عبدالله بعض هذه الأخطار التي هددت أمن الدولة واستقرارها ردحا مِن الزمن. . . . وقد تجسم هذا الخطر بشكل ملحوظ في الثائر المتمرد عمر بن حفصون الذى تظاهر باعتناق الإسلام وأبطن غير الإسلام في قلبه . . وكان مركزه « بر بشتر » . . وسوار این حمدون بمنت شاقند ، وسعید بن جودی بالغرب ، و إبر اهم ان حجاج مدينة إشبيلية .

وتهدأ الأمور أحياناً ، وتضطرب حيناً حتى جاء عصر عبدالرحمن الذى لقب نفسه بالناصر . . فازدهرت فى أيامه ، الأندلس . ونافست قرطبة فى عظمتها عظمة القيروان وبغداد والفاهرة وبخارى ودمشق ، وأصبحت قبلة العلماء والشعراء والكتاب والفنانين .. وخلق عبدالرحمن من الأندلس \_ مسرح الأطهاع \_ دولة قوية عزيزة الجانب ، حتى ليمكن أن يقال إن قرطبة لم تكن فى عهد من عهودها أغنى ولا أكثر ازدهارا فى أى وقت مما كانت عليه فى عهد الناصر .

ويذكر بعض المؤرخين أن سبب اتخاذ عبدالرحمن لقب «الناصر» دون من تقدمه من الأمراء أن هؤلاء كانت تحوطهم بواعث الحكمة والسياسة والتحوط من إنارة الفتن . والحلافات الدينية والمذهبية ... ولكن لما ظهرت الدولة الفاطمية بالمغرب ، ونمت بسرعة في أوائل القرنالرابع الهجرى ، ثم تواترت الأنباء من جهة أخرى عما انتهت إليه الدولة العباسية في المشرق من الاضطرابات والفوضى ، وما أحدثه استبداد موالى الأتراك وحجرهم على الحلفاء ، رأى عبدالرحمن أن الفرصة سابحة لأن يتسم بسمة الحلافة ، وأن يسترد بذلك تراث أسرته الروحى . . وأنه عا وفق إليه من النهوض بالدولة الإسلامية و توطيد أركانها أحق بألقاب الحلافة من دولة منحلة وهي دولة بني العباس ، وأخرى طارئة وهي دولة العبيديين أو الفاطميين ونفذ الأمر

بذلك فى أول ذى الحجة سنة ٣١٦ ه .

وينقل الأستاذ عبدالله عنان عن صاحب البيان الغرب نص الوثيقة التي أصدرها الناصر بصدد هــذا الوضوع وإليك نصها: « بسم الله الرحمر الرحيم » . أما بعد ، فإن أحق من استوفى حقه وأجدر من استكمل حظه ، ولبس من كرامة الله ما ألبسه للذي فضلنا به ، وأظهر أثر ثنا فيه ، ورفع سلطاننا إليه ويسر على أبدينا دركه ، وسهل بدولتنا مرامه ، وللذي أشاد في الآفاق من ذكر نا وعلو أمر نا ، وأعلن من رجاء العالمين بنا ، وأعاد من أنحرافهم إلينا واستبشارهم بدولتنا ، والحمـــد لله ولى الإنعام بما أنعم به ، وأهل الفضل بما تفضل علينا فيه . وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير الؤمنين وخروج الكتب ووردوها علينا بذلك \_ إذكل مدعو جذا الاسم غيرنا منتحل له ودخيل فيه ومتسم بما لا يستحقه ، وعلمنا أن التمادي على ترك الواحِب لنا من ذلك حق أضعناه ، واسم ثابت أسقطناه ، فأمر الحطيب بموضعك أن يقول بهوأجر مخاطبتك لنا عليه إنشاءالله. والله السنعان . وكتب يوم الخيس اليلنين خلتا من ذي الحجة سنة ٣١٦ » .

وحَكذَا تدلنا هــذه الوثيقة التاريخية على أن عبد الرحمن

رأى نفسه أفضل من يتخذ محة الحلافة ،وفى لوقت نفسه يعتبر التحلى بهذا اللقب حقا من حقوق بنى أمية ، وتسمى بأمير المؤمنين الناصر لدين الله ، فكان بهذا الصنيع أول أمير من بنى أمية بالأندلس ينعت بإمارة المؤمنين . . وبدأت الدعوة له بذلك ولمن ألى بعده من بنى أمية ، ونقشت ألقاب الحلافة على السكة .

وغدا أمير المؤمنين ـ وهو فى قرطبة ـ يمثل سلطانه سلطان السلمين والإسلام فى الغرب الإسلامى . . فوفدت عليه السفارات السيحية تلتمس المفاوضة فى شتى الشئون الثقافية والتجارية والسياسية ، بل لقد ظلت الدولة المسيحية أشبه بالمحمية للدولة الإسلامية إلى القرن الحادى عشر . . وكانت قرطبة أشبه ما تكون بالعاصمة الكبرى الإسبانيا ، يفد إلها الملوك والسفراء مقدمون إلى صاحبا فروض الطاعة والولاء ، ويستجيرون به ويستخيرون به ويستجيرون به ويستخيرون به ويستحيرون به

وكانت الأبهة والترف تبهران سفراء الدول مما جعلهم يتحدثون بذلك وينقلونه إلى بلاط بلادهم كما وقع مثلا لجان دى جورتس سفير امبراطور ألمانيا أوتون الأول إلى عبدالرحمن الناصر.

ومما هو جدير بالذكر أن عصر الناصر كان من أحفل

العصور بصلات الإسلام والنصرانية ، فكانت عمة معاهدات وعلائق سياسية وسفارات بين قرطبة ومعظم الأمم النصرانية ؛ وتوالت وفود ملوك النصرانية بومئذعلي بلاط قرطبة ينشدون الحلف ، و يرجون الصداقة والمودة من زعم الإسلام في الغرب. فغ سنة ٣٦٦ه سنة ٩٤٨م وفدت على الناصر رسل قسطنطين السابع امبراطور قسطنطينية المعروف ببور فيروچنتوس مهدنة ثمينة ، واحتفل الناصر بقدوم أعضاء تلك السفارة احتفالاً مهيبا — وكان يوما مشهودا زين فيه القصر الخلافى با بدع زينة ، و نظمت العساكر والجنود تنظما غريباً أدهش ضيوف الناصر ٠٠ وجلس أمير الؤمنين على كرسى الحلافة في مهامة وإجلال يحف به أعضاء الأسرة الأموية وكبار رجال الدولة من الححاب والوزراء وقدموا إلىالناصركتاب الإمبراطور مكتوبا باليونانية ، وعلى الكتاب طابع ذهبي على أحد وجهيه صورة للسيح وعلى الآخر صورة الإمبراطور مصنوعة من الزجاج الملون البديع وفي ترحمة عنوانه ما مل:

« من قسطنطين وزمانين المؤمنين بالمسيح الملكين العظيمين ملكى الروم إلى العظيم الاستحقاق الفخر ، الشريف النسب عبدالرحمن الحليفة الحاكم على العرب بالأندلس أطال الله بقاء،

ومثل خطباء الأندلس أمام السلطان يذكرون مجد الأندلس وعظمة السلطان .

وقد أفاضت الرواية الإسلامية في تفاصيل هذه السفارة إفاضة واضحة ولكنها لا تلقى كبير ضوء على غايتها وموضوعها وأكبر الظن أنها لم تكن إلا لتوطيد العلائق الطبية بين بلاط قرطبة و بلاط قسطنطينية .

والحقيقة أن الصالح المشتركة بين بيزنطة وقرطبة هي التي دهمت أواصر الصداقة بينهما ، ولم تكن المصالح المشتركة بينهما سوى مقاومة الدولة الفاطمية الإفريقية الفتية التي ابتدأت تزعيج حكومة بيزنطة في أواسط البحر الأبيض المتوسط ، وتزعيج بدورها حكومة قرطبة بتوغلها في الغرب الأقصى . .

وشيئاً آخر كانت تخشاه الدولتان، فبيزنطة كانت تشكو من الحلافة الشرقية من الشكوى، وعبث الحليفة المأمون وأخيه المعتصم فى أرض القياصرة ثم من استيلاء البحارة الأندلسيين بقيادة أبى حفص البلوطى على جزيرة قريطش وهى من أملاك قيصر قسطنطينية ، فهى مجلفها مع قرطبة أمنت سطوتها من ناحية ، ومن ناحية أخرى اعتمدت على حليف قوى مناهض للخلافة الشرقية التى أوشكت أن تتريح على أيدى الغلمان الأتراك

ودولة الفاطميين النــاشئة فى إفريقيا .

أما قرطبة فرغم قوتها وشدة بأسها فكانت تخشى هى الأخرى الغزو الأفريقي المرتقب ثم من الغارات المتكررة من الجوس . ومن أجل هــذا نرى أمراء بنى أمية قد اهتموا باصطناع سياسة بحرية ، وعملوا على إعداد أسطول قوى يدفع عن الأندلس تلك الأخطار الناجمة عن هذه الغارات .

وقد اهتم بها عبدالرحمن الناصر بصفة خاصة . ويذكر العلامة ابن خلدون فى مقدمته أن أسطول الأندلس قد انتهى فى أيامه إلى مائتى مركب أو نحوها . ثم أخذ هذا الأسطول الأموى الحربى يسدد ضرباته إلى ممتلكات الفاطميين فى بلاد المغرب . فنى سنة ٣١٩ه = سنة ١٣١٩ سير عبدالرحمن إلى تغر سبته أسطولا قويا استولى عليها من يد البربر ولاتها \_ وهم بنو عصام حلفاء الفاطميين ، وبادر زعماء البربر من الأدارسة وزناتة إلى طاعته ومهادته وامتدت دعوته إلى فاس ، وبعث إليه موسى بن أبى العافية أمير مكناسة يطلب محالفته والدخول فى طاعته ، فأجابه عبدالرحمن إلى طلبه وأمده بالأموال والمدايا وقوى أمره فى الغرب . وفى سنة ٣٢١ ه = ٣٣٣ مسيدالله استطاع موسى حليف عبدالرحمن أن يهزم جيشا أرسله عبيدالله

الفاطمى لغزو المغرب والقضاء على دعوة الناصر بقيادة قائد ابن صل عامل تاهرت.

ولما تولى الملك المعز رابع الحلفاء الفاطميين و بدت الدولة الفاطمية في أوج قوتها ، أخذت أساطيلها تتأهب لغز والأندلس وسارت بعض السفن في سنة ٣٤٤ه هـ سنة ٥٥٥م لمهاجمة مغر المرية وأحرقت ما فيه من السفن وعانت فسادا في المرية ذاتها ، فا كان من عبدالرحمن إلا أن رد على هذه الحملة بحملة أخرى ، فأرسل قوة بحرية بقيادة أمير البحر غالب إلى شواطىء أفريقية (تونس) فعانت فها ، وأمر عبد الرحمن بلعن الشيعة والفاطميين على منابر الأندلس ، ثم عاد بعد ذلك بثلاثة أعوام فسير أسطوله ثانية إلى إفريقية بقيادة أحمد بن يعلى تهديدا القوات الفاطمية التي زحفت بقيادة جوهر الصقلى حذاء الشاطىء إلى عدوة المغرب ، وعبرت هملة أندلسية أخرى من طريق سبتة إلى الغرب ولبئت هناك حتى ارتد الفاطميون إلى أدر اجهم .

أما المجوس فقد ظهروا على الساحل الشرقى للأندلس وحاصروا حصن القبطة من حصون المرية أيضا \_ وكان ذلك فى عصر الحكم \_ مما اضطره إلى الذهاب بشخصه ليتفقدالأعمال الدفاعية وليشرف عليها بنفسه . . ويذكر ابن الخطيب أنه

أنشأ الأسطول لغزوهم ؛ فكان عدد. ستهائة .

#### الحالة الاقتصادية :

لم تعد إسبانيا الإسلامية ولاية تابعة للخليفة في بغداد كبقية البلاد التي خضعت لسلطان المسلمين ، فقد انتهت هذه التبعية بدخول عبد الرحمن الأول مؤسس خلافة قرطبة . . رغم أن أحدا من هؤلاء الأمراء لم يلقب بلقب الحلافة \_ كما أسلفنا \_ حتى جاء عبد الرحمن الناصر . ،

وصارت إسبانيا الإسلامية في عهد بني أمية أغنى بقعة في أوربا وأكثرها ازدحاما بالسكان · ولذلك اهتمت حكومة قرطبة بالسياسة الإنتاجية اهتمامها بالمسائل السياسية والحريبة ، فعنيت بالزراعة وشقت لها الترع وحفرت القنوات ، وجلبوا إلى الاندلس كثيرا من الأشجار والثمار التي لم تكن معروفة من قبل ، ويقول المؤرخون الإسبان : ورغم أن المسلمين

لا يشربون الحمر \_ وفقا للقواعد الدينية إلا أنهم اهتموا بزراعة شجر الكرم . ثم الأرز . وقصب السكر في أماكن الخصب وخاصة مرسمة ، وقال نشا ، وغر ناطة .

وقد انتعشت الصناعة \_ هي الأخرى \_ في هذا القطر انتعاشا ملموسا · فكانت هناك مناجم الحديد والذهب والفضة والكثير من المعادن الأخرى ، واشتهر بالصناعة من المدن : حيان ، والجرب ، وباجة ، ومالقة · أما صناعة الحرير والصوف فقد اشتهرت بها قرطبة ، ومالقة ، والمرية · وبلغ عمال المصانع في قرطبة وحدها ما يقرب من ١٣٠٠ عامل · ومن المدن التي اشتهرت بصناعة ورق الكتابة : كونيكا · ومن المدن التي اشتهرت بصناعة ورق الكتابة : كونيكا · ومن المدن بهذه الصناعة الأسلحة ، واشتهر من المدن بهذه الصناعة مدينة : طليطلة ، وقرطبة ومن أجل حياة سعيدة فاضلة ارتبطت حكومة قرطبة اقتصاديا بالمدن الإفريقية كالقاهرة ثم بيزنطة وعامة بلاد الشرق ·

### العمران :

رأى أمراء بنى أمية أن تشييد البنيان مما يزيد فى تخليد مآثرهم، وينسبون إلى الناصر أبياتا قالما فى هذا الممنى وهى:

هميم الملوك إذا أرادوا ذكرها من بَعْدهم فَبَأَلْسَ البنيات أو ما تری اکمر مین قد بقیا و کم مَلكُ محاه حوادث الأزمان إن البناء إذا تعاظم شأنه أضّحي يذُّل على عظيم الشان ولذلك نلحظ أنه ما كاد يستقر المقام بعبد الرحمن الداخل حتى يسرع فيبني قصر الإمارة بقرطبة ، ثم المسجد الجامع . . ومع أن هذا الفتي قد خرج من الشرق في ظروف يعز على غيره النحاة منها ، إلا أننا نراه خلبه الحنين والشوق إلى أرسه وملاعمه ، وتأخذه أبهة قصور آبائه وأجداده وتملك علمه حواسه ومشاعره . . فراح يخلد ذكراه في قصر بناه وهماه قصر الرصافة تشبها له برصافة جده هشام بدمشق ، وجاء

الحياة الحضارية التى سبقت إليها من الشرق . أما فى عصر عبد الرحمن الثالث فيقولون إن قرطبة كانت تحوى فى عصره ٥٠٠ ألف نسمة ، ومن الدور ١٣٠٠٠ دار٠٠

عبد الرحمن الأوسط يحكي نفس القصة ، فشبد القصور

وبني المساجد الجوامع ، وأدخل في البلاد كثيرًا من مظاهر

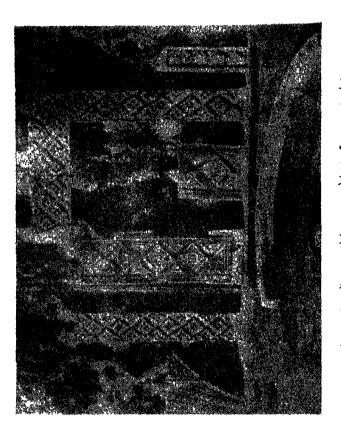

تفاصيل زخرفية على الحجر من بقايا مدينتي الزهراء وقرطة

عدد القصور الفخمة ، والضواحى التى بلغت حوالى الثمانية والعشرين ٠٠٠ وكان فيها من الحمامات ما يقرب من الثلاثمائة ٠٠٠ ومن المساجد نحو ثلاثة آلاف مسجد .

ويقول المقرى فى تقسيم قرطبة: « وهى فى تقسيمها خمس مدن يتلو بعضها بعضا ، وبين المدينة والمدينة سور عظيم حصين حاجز ، وكل مدينة مستقلة بنفسها ، وفى كل منها من الحمامات والأسواق والصناعات ما يكفى أهلها ...

ثم يقول: « وكان يتبع قرطبة ثلاثة آلاف قرية في كل منها منبر وفقيه مُقلِّص ، تكون له الفُتْيَا في الأحكام والشرائع ، وتبصير الناس بأحوالهم وأمور دينهم ، وكان يأتى إلى المسجد الجامع بقرطبة هؤلاء المُقلِّصُون لنأدية صلاة الجمعة مع الخليفة ويسلمون عليه ويطالعونه بأحوال الرعية » ، وقد بلنت شهرة قرطبة أهل أوربا فأطلقوا عليها في النصف

وقد بنعت سهره فرطبه أهل أوربا فاطلفوا عليها في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري «جوهرة العالم» .

وسنلتق معك أيها القارئ العزيز على الصفحات التالية لنشهد معاكيف كانت قرطبة بمساجدها وقصورها ومتنزهاتها ثم بثقافة مثقفيها ، وعلم علمائها ، وكتابة كتابها ، وشعر شعر ائها .

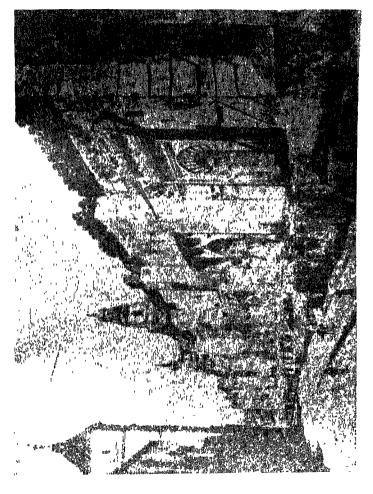

# مسجدقرطبه



سقوط قرطبة فى أيدى العرب السامين شاطروا السيحيين فى مبدأ أمرهم \_ كنيستهم العظمى التى

كانت داخل المدينة و تحت سورها . . وكانت تعرف باسم كنيسة القديس بنيامين ، فاتخذوا شطر ا منها مسجدا وظل الشطر الثانى كنيسة كما هو ليؤدى فيه المسيحيون الطفوس الدينية والمراسم الكهنونية .

ولما آل الأمر إلى عبدالر حمن الداخل الأموى ، واستقرت له الأمور حكا سبقت الإشارة إليه - أخذت قرطبة بأسباب الحياة والازدهار ، وفكر عبدالر حمن فى إقامة مسجد جامع يضارع المسجد الكبير بدمشق فى بهائه ورونقه . . وهنا تجلت قدرة العرب ومواهبهم الفنية فى تشييد مساجدهم حيث يؤدون صلواتهم ، ويحافظون على شعائر دينهم . . فكانت هذه المساجد آية من آيات الفن . وروعة من روائع الزمن . وفاقت المساجد الإسلامية الكنائس المسيحية عظمة ، ونافستها فى زخر فتها و نقوشها .

تذكر الروايات أنه في سنة ١٦٨ ه سنة ٧٨٨ م ساوم قرطبة - ٣٣٣ onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

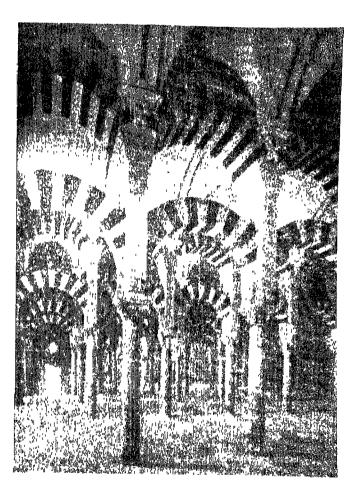

داخيل المسجد

عبدالرحمن المسيحيين على ما بايديهم من الكنيسة المجاورة للجامع ... وأجذل لهم فيها العطاء ، وأوسع لهم في الثمن ... فتنازلوا عن كنيستهم على شريطة أن يسمح لهم ببناء كنيستهم التي خرىوها بظاهر قرطبة .

ووضع حجر تأسيس هذا المسجد في عهد عبدالرحمن الأول، وظل العمل مستمرا طوال إمارته وبعدها فقدمات عبدالرحمن سنة ١٧٠ ه قبل تمامه ، فأتمه خليفته وابنه هشام الأول بن عبدالرحمن

ومن هذا الناريخ أصبح المسجد موضع اهتهام الخلفاء من بنى أمية ومحل رعايتهم · وتناولوه إما بالزيادة أو النجديد أو الزخرفة أو النقش ·

وبمن كانت لهم أياد تذكر \_ بالحمد والثناء \_ فى فخامته من الخلفاء . . هشام الرضا بن عبد الرحمن الداخل الذى أتم ما ابتدأ به والده وعبد الرحمن الأوسط الذى زاد فيه رواقين \_ ثم زخرفه . . ولكنه مات قبل إتمام الزخرفة ، فأتمها من بعده ابنه عمل بن عبد الرحمن الأوسط . وجاء المنذر بن عمل الذى رميم ما وهى منه ، . . وعبد الرحمن الناصر الذى رميم ما وهى منه ، . . وعبد الرحمن الناصر الذى أقام به صومعة عظيمة سنة أربعين وثلاثمائة من الهجرة \_



المقصورة

وحلت هذه الصومعة محل الصومعة القديمة ، والحكم المستنصر الذى أقام له ظلة تقى الناس هجير الشمس أتناء الصلاة ، وجدد الميضآت .

ويذكر المؤرخون أن تكاليف الزيادات التي سخت بها يد الحكم المستنصر بلغت قرابة واحد وستين ومائة ألف من الدناند . .

ولم تقتصر العناية بهذا المسجد على خلفاء بنى أمية وحدهم ... بل تعدته إلى غيرهم . . . فنرى الحاجب المنصور بن أبى عامر يقوم بزيادة امتازت بالوثاقة والمتانة \_ دون الزخرقة \_ ولم تفقها إلا زيادة الحليفة الحكم المستنصر بن عبدالرحمن الناصر .

ويقص علينا المؤرخون أن الحاجب المنصور هذا الذي تولى الججابة في عهد هشام الثاني (٣٦٦ه - ٣٩٣ه) لما عزم على القيام بتوسعة المسجد، جلس لأصحاب الدور التي نقل أصحابها عنها، والتي تتطلب التوسعة ضم رقعات دورهم إلى رقعة المسجد للزيادة المرجوة، فكان يقول لكل واحد منهم: « إن هذه الدار التي لك يا هذا أريد أن أبناعها لجماعة المسلمين من مالهم وفيئهم لأزيدها في جامعهم، وموضع صلاتهم، فاشطط واطلب ما شئت » فإذا ذكر له أقصى الثمن الذي يطمع إليه، أمر أن

يضاعف له ، وأن تشترى له بعد ذلك دارا عوضاً عن دار • •

## أمكنذ الوضوء بالمسجد:

اقتضت الزيادة التى قام بها الحكم المستنصر هدم ميضاة المسجد القديمة، وبنى أربع ميضات بدلا منها، ائتتين كبيرتين الرجال فى جهتيه الشرقية والغربية، واثنتين صغيرتين المنساء، وكان الماء يجرى فى جميعها من قناة جلبت من سفح جبل قرطبة، وتصب ماءها الذى لا ينقطع ليلا ونهارا فى أحواض رخامية، أما فضل هذا الماء العذب، فكان يجرى إلى سقايات الخذت على أبواب المسجد بجهاته الثلاث؛ الشرقية والغربية والنمالية إلى ثلاث جواب من الرخام، وقد أزيات هذه الميضات عندما تحول المسجد إلى كيسة بعد سقوط قرطبة فى يدالمسيحيين فى النصف الأول من القرن السابع الهجرى

#### مسامته:

بلغ طول المسجد بعد زيادة المنصور بن أبي عام ؛ ثلاثين و تلاثمائة ذراع (١) وأصبح عرضه : ثلاثين و مائتي ذراع و

<sup>(</sup>۱) الذراع يسارى ۵۸ سم



الحسراب

#### أعمدته :

و آما أعمدته التى كانت من الرخام والتى كانت مكسوة بالذهب واللازورد فقد بلغت عدتها -- بعد الزيادة المشار إليها - ثلاثة وتسعين ومائتين وألف عمود (١) .

وأصبحت بوائكم تسع عشرة من الشرق إلى الغرب ، وإحدى و ثلاثين من الشال إلى الجنوب .

### أبوابر :.

وصارت أبوابه واحداً وعشرين باباً وقد كسيت بالنحاس الأصفر اللمسّاع الرائع الصنع ، ويذكر العلامة سديّو المتوفى في النصف الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى: أن الباب الأوسط كان مرصعاً بصفائح من الذهب، وبأعلاه ثلاث كرات مذهبة تعلوها رمانة من الذهب، وأن عددالاً بواب تسعة عشر.

### فحرابہ :

كانت حوائط المحراب مكسوة بالفسيفساء ، كماكانت تجرى

<sup>(</sup>١) يذكر سديو صاحب تاريخ العرب العام أن الأعمدة ١٠٨٣ .

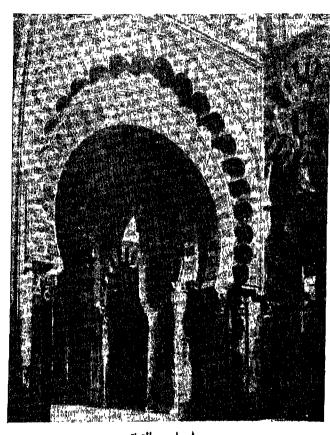

أيوات القبلة

فيه الفضة ، وقد أزيل عند تخويل المسجد إلى كنيسة فى القرن السابع الهجرى .

### مئيره:

يقول المؤرخون إن منبر هذا المسجد كان مصنوعا من العاج ونفيس الأخشاب ، وكان يتألف من ست و ثلاثين ألف حشوة ( قطعة صغيرة من الحشب ) ممرت بمسامير من الذهب والفضة ، كما كائت بعض هذه الحشوات محلاة بالأحجار النفيسة .

# الإثارة بالمسجد :

كان هذا المسجد العظيم ينار في الليل بسبعائة وأربعة آلاف من المصابيح ، ويستنفد في كل سنة أربعة وعشرين ألف رطل من الزيت ، وعشرين ومائة رطل من العنبر والند (العود). أما مصباح المحراب فكان مصنوعا من الذهب الحالص ، ويقال إنه كان بالمسجد تنور من نحاس أصفر يتسع لألف مصباح.

## خدمة المسجد :

كان يقوم على خدمة هذا المسجد حوالى الثلاثمائة رجل



مئذنة السجد

لإيقاد البخور من العنبر والعود ، وإعداد الزيت العطر لإضاءة عشرة آلاف فتيل للقناديل .

ويذكر المؤرخون أنه كان بهذا المسجد في بيت منبره مصحف بخط الحليفة النالث عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه ، عليه حلية من ذهب مكللة بالدر والياقوت ، وعليه أغشية الديباج ، وكان يوضع على كرسى من العود الرطب المسمر عسامير الذهب .

### أفول نجم :

ظل هذا المسجد كعبة القصاد ، تهفو إليه القلوب ، و يجذب إليه طلاب العلم من كل من الشرق والغرب ، من مسلمين ومسيحيين ، وذاع ذكر مبين الناس ، ونافس المدرسة النظامية في بغداد ، والأزهر في مصر .

حتى إذا ماحلت سنة أربع و ثلاثين وستائة من الهجرة = 17٣٦ م سقطت قرطبة فى يد فرد يناند النالث ( من مسيحي الشهال فى إسبانيا ) وبدأ محو معالم الحضارة الإسلامية فى الأندلس ، اتخذت فيه بعض النغيرات المهارية فى مدخله ، و بعض أجزائه ، وتحول إلى كنيسة ولكنه ما زال يحمل إلى اليوم اسم .

La Mez uita de Cordoba وهى كلة إسبانية محرفة عنالعربية معناها المسجد.

## مسجد الزهراء

حكم عبدالرحمن الناصر (الثالث) الأندلس (من ٣٠٠ إلى ٣٥٠ هجرية ) وفي عهده ازدحمت قرطبة بسكانها ، فانخذ لنفسه مدينة بالقرب من قرطبة ، وسماها مدينة الزهراء ، ورأى أن يجعلها مكتملة المعالم والاحتياجات ، فبني بها مستحدا ليكون كغيره من المساجد الإسلامية ، مركزا المعلم ، ومجمعا للعلماء ، ومنارا تشع منه المعارف ، ولكن عظمة الزهراء لم تنس عبد الرحمن قرطبة وجامعها الكبير فكان يؤدى فيه صلاة الجمعة والأعياد .

ورغم أن يد الحدثان قد امتدت إلى هذه المدينة وجعلت منها. قطعا متناثرة إلا أن كتب التاريخ ترسم صورة رائعة للمسجد، وتصف ما كان عليه من جمال معارى، تتجلى فيه قوة الإبداع التى اتسم بها الفنان المسلم فى العارة والزخرفة، فجاء هو الآخر آمة من آيات الفن.

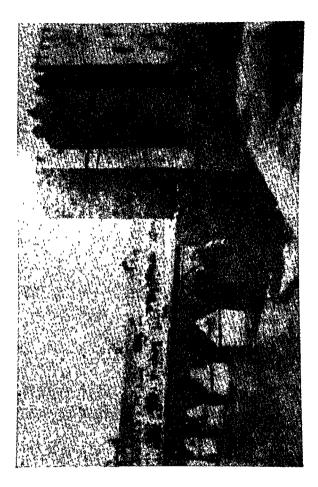

نهر الموادى الكبير وعليه القنظرة الع أسسها الرومان

كان يعمل فى السحد يوميا ثلاثمائة بناء ، ومائنا نجار ، وخسمائة من الصناع ، والفعلة .

كان طوله من القبلة إلى الصحن سبعة و ثلاثين ذراعا ، وعرضه من الشرق إلى الغرب تسعة و خمسين ذراعا ، كما أقيم فيه منبر حول مقصورة حميلة .

وكانت أرضيته مفروشة بالرخام ذى اللون الحُمرى ، كما حلَّى وسطه بنافورة بديعة الصنع .

# نهر الوادى الكبير وقنطرة قرطبة

ينبع نهر الوادى الكبير من مرتفعات سيرامورينا ، ثم يشق طريقه بعد النبع بين سلسلتين من الجبال ها سيرا مورينا Sierra Morena وسيرًا نقادا Sierra Morena ويبدو واديه ضيقاً من منبعه حتى مسافة طويلة ، ثم يبدأ في الاتساع عند قرطبة حتى يبلغ أقصى اتساعه في الجزء الجنوبي ، ويصب النهر في الحيط الأطلسي جنوبي شبه جزرة أيبريا .

وتمثل سهول هذا النهر منطقة من أغنى النناطق الزراعية فى الأندلس ، وقد وصفه مؤرخو العرب وأدباؤهم ، وصفاً رائعاً ، وإليك ما قاله الحجارى فى كتابه « المسهب » : « وهو أحسن الأنهار ، مكتنفا بديباج المروج ، مطرزاً بالأزهار ، تصدح فى جنباته الأطيار ، وتنعر النواعير ، ويبسم النوار » وقال آخر : « يمر النصف منه إلى مرسية شرقا ، والنصف إلى قرطبة وأشبيلية مغربا ، وهو نهر ساكن فى جريانه ، لين فى انصبابه » .

عرفت الأمم التي حكمت الأندلس — كالرومان — مآثره على البلاد ، فعملوا على تنظيم مياهه ، للانتفاع بها في الرى ، فأقاموا عليه السدود والقناطر .

ومن القناطر التي كانت آثارها لاتزال باقية عند فتح العرب للبلاد ، قنطرة عرفت « بقنطرة الدهر » أو « قنطرة قرطبة » أو « الجسر » .

وعرف العرب المسلمون بثاقب فكرهم ، وبعيد نظرهم ، ما لهذا النهر وقنطرته من آثار عظيمة فى السلم والحرب على السواء ، فقام السمح بن مالك الحولانى الوالى من قبل الحليفة الأموى بدمشق — عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه — بتجديدها على الأكتاف الرومانية القديمة سنة اثنتين ومائة بعد المحرة .

ثم قام الخليفة الأموى بالأندلس هشام بن عبدالرحن

الداخل بتجديدها ، وتدعيمها ، حتى صارت من أعظم الآثار الإسلامية .

كان طولها ثمانين ذراعاً ، وعرضها عشرين ، وارتفاعها ستين ، وكان لها تماني عشرة حنية (قوس) ، ويذكر الإدريسي المؤرخ « إنه كان بأسفلها رصيف من الأحجار والعمدالبديعة ، وكان على السد ثلاثة أرجاء ، في كل بيت منها أربعة مطاحن مائية ».

كما كان بالطرف الشرقى من هـــذه القنطرة ، قلمة مماها العرب « القلمة الحرة » لها برجان عظيان .

ولقد اعتبر العرب هذه القنطرة مفخرة من المفاخر التي تمناز بها قرطبة عن غيرها من بلاد الأندلس فذكرها الشعراء في شعرهم عن المدينة ، وما أحسن قول بعضهم إذ قال :

بأربع فاقت الأمصار قرطبة منهن قنطرة الوادى وجامعها هانان عنتان والزهراء عالثة والعلم أعظم شيء وهو رابعها

## متنزهات قرطبة

كان لقرطبة خارج نضر ، فالأرض مخضرة قدكستها المزروعات المختلفة الأنواع فتبدو كأنها بساط سندسى مطرز بالمتعدد اللون من الأزهار ، ومزين بالمتنوع الثمر من الأشجار ، ومزين بالمتنوع الثمر من الأزهار ، ومزين بالمتنوع الثمر ، ومزين بالمتنوع ،

يترقرق المساء بينها صافياً في عجار أبدعتها يد الحالق القدير . وكانت هذه الطبيعة البهيجة تغرى سكان قرطبة بالنوجه إليها للتمتع بجمالها ولقضاء فترات من الراحة والاستجام بها .

ولم يفت خلفاء بنى أمية بالأندلس أن ينتفعوا بهذه السارح الطبيعية للترويح عن النفس ، وإقامة متنزهات ، وقصور فخمة بها ، تَعَنَدَّى بجالها الشعراء ، وأبدع فى وصفها الكتاب .

ولقد كانت النشوة الكاملة تسود قرطبة فى أعيادها ، فتراها مثلاً لئة بالأنوار ، انتثرت فى طرقاتها الأزهار ، وانبعث من متنزهاتها الشرّجيئُ من ألحان الموسيقى ، يملأ أرجاء الفضاء ويشبع فى النفس السعادة والمناء .

ومن المتنزهات الأولى التي شاع ذكرها ، وانتشر بين أرجاء الدنياصتها :

### مشنزه الرصاف: :

أنشأ عبد الرحمن الداخل ضاحبة بشمال غربى قرطبة أطلق عليها اسم الرصافة تشبها برصافة دمشق التى كان قد أنشأها جده هشام ، ثم أقام بها قصرا منيفا لسكناه ، وألحق به متنزها، دحيت به الجنان الوارفة الآنيقة والحدائق الغناء البديعة التى نقل

إليها غرائب الغراس ، وكرائم الشجر من بلاد الشام وغيرعا من الأقطار ، كالرمان وغيره .

ويروى المؤرخون أن عبد الرحمن كان وفيا لذكريات صباه ، فأراد أن يرى بمهد ملكه الجديد ما يكون فيه سلوى وأنسا ، فأمر بأن تغرس في هذا المتنزه نخلة أحضرت من البادية ، فكان يردد وهو جالس يتفيأ ظلها هذه الأبيات:

تبدت لنا بين الرصافة نخيلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل فقلت شبيهى فى التغرّب والنوى وطول ابتعادى عن بنيَّ وعن أهلى نشأت بأرض أنت فيه غريبة شفتلك فى الإقصاء والمنتأى مشلى سقتك غوادى المرز من صَوْبها الذى تَسُحَ ويَسْتَمْرى السِّمَا كَيْن بالوَبْل (1)

<sup>(</sup>١) الوبل: المطر

## مشرّه فحص السرادق :

كان من المتنزهات الشهورة بجمالها ، وحسن تنسيقها ، وبديع أزهارها ﴿ كَانَ مُقْصُودًا لَلْفُرْجَةِ ، يُسْرَحُ فَيهُ النَّظُرُ وَتُبْتَجَ فِيهِ النَّفُسُ ﴾ ، وقال فيه الشاعر الشريف الأصم القرطبي :

ألا فدعوا ذكر العُذَيب وبارق<sup>(۱)</sup> ولا تَسْأَمُوا من ذكر فحص السُرادق قَمَدْتُ عليه اللّحظَ ما دُمْتُ حاضراً

و فِكْرِى فَى غَيْبِ لِمَوْ آه شَائَقَى أَيْ طَيْبِ الْمَوْ آه شَائَقَى أَيْ طَيْبِ أَيْام تَقضّت بروضّة على لَمْح غدران وشم حدائق إذا غرّدت فيها حمائم دَوْحها

تخيلتها الكُنتَّابُ بين المهارق(٢)

<sup>(</sup>١) العذيب وبارق : اسمال لمكانين .

<sup>(</sup>٢) المهارق: مغردها مهرق ومى العبحيفة

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi



زغارف علي المرس وجدت فى مدينتى قرطبة والزهراء

١

## قصور قرطبة

ازدهرت قرطبة في العهد الأموى بكثير من مبانها الفسيحة ، ودورها الواسعة ، وبلغ سكانها حوالي النصف مليون من النسات ، وأنشأ الحلفاء من أمثال ـ عبد الرحمن الداخل ، والحكم الأول ، وعبد الرحمن الأوسط ، وعبد الأول ، وعبد الرحمن الناصر ، والحكم المستنصر ـ فيها أو بالقرب منها قصورا فخمة لسكناهم ، أو للراحة والاستجام ، نذكر منها ؛ المجلس الزاهر ، والهو الكامل ، والقصر المنيف ، وقصر الرصافة ، وقصر الدمشق ، وغيرها عدا قصر الإمارة بقرطبة ، ونذكر هنا وصفا لبعض ما ذاعت شهرته من هذه القصور .

## قعر الإمارة بغر لمبة :

قصر قديم تداوله الملوك السابقون على الفتح الإسلامى ، « وكان فيه من المبانى الأولية ، والآثار العجيبة لليونان والروم والقوط ما يعجز عنه الوصف » .

وقد اتخذ عبد الرحمن الأول (الداخل) منه مقر الإمارته، ومركز التصريف شئون دولته، وأخذ في تجميله والعناية به، كما عنى به من خلفه من الأمراء.

ألحق به عبد الرحمن الرباض الفيحاء ، والبساتين الجميلة ، وأجرى الماء إلى كل ساحة من ساحاته ، وناحية من نواحيه ، في قنوات من الرصاص « تؤديها منه إلى المصانع تماثيل منوعة الصور ، مختلفة الأشكال من الذهب الإبريز ، والفضة الخالصة ، والنحاس الممو" ، إلى البحيرات العظيمة ، والبرك البديعة ، والصهاريح الغريبة ، في أحواض من الرخام حليت بنقوش والصهاريح الغريبة ، في أحواض من الرخام حليت بنقوش جميلة » ، كما كانت به قباب « عالية السمو ، منيفة العلو ، لم الراءون مثلها في مشارق الأرض ومغاربها » .

وعلى الرغم من أن هذا القصر ظل يحطى بعناية حكام المسلمين بالأندلس حتى أفول نجم قرطبة ، إلا أنهم اتخذوا قصوراغيره لسكناهم وراحتهم ، وإليك وصف بعض القصور الأخرى :

### قعر الرصافة :

سبق أن ذكرنا أن عبد الرحمن الداخل أنشأ ضاحية شمالى غربى قرطبة ، عرفت بالرصافة ، وأقام بها قصرا فخها لسكناء أكثر أوقاته ، والحق به المتنزء السابق وصفه .

### قصر الدمشق :

كان هذا القصر من القصور الجيلة ، التي أبدع بناؤها ، وتمقت ساحاتها وأفنيتها ، وكان يقوم على أعمدة من الرخام . وقد اتخذه أمراء الأندلس مكانا للتسلية ، ومجالا للترفيه ، عاكين به قصر أجدادهم السابق بدمشق ، وقد أطنب الشعراء في وصفه ، والتغني بجهاله وحسنه ، وفضلوه على كل القصور ، وكانت عماره اليانعة ، ووروده وأزهاره التي تنشر أريجها فتملأ النسات بما يشرح الصدور ، ويزيل الهموم من النفوس ، فانطلقت أشعارهم تبين ماكان يتميز به هذا القصر من منظر بديع ، و ماء جار ، قد وصفه ابن عمار بقوله :

فیه طاب اکجنی ولد المکشکم منظر رائق وماء نمید منظر رائق وماء نمید وقصر أشسم

بت فيه والليل والفيجر عندى

<sup>(</sup>١) أحم: أسورد.

### فعرالروضه:

فى سنة أربع وعشرين و ثلاثمائة من الهجرة اقتدى عبدالرحمن الناصر بأجداده ، فاختار موضعاً على بعض مر تفعات سير المورينا الشرقية على نهر الوادى الكبير ، إلى الشهال الغربى من موضع الزهراء التى أنشأها بعد ذلك بسنة ، وأقام قصرا له عرف بقصر الروضة أو قصر الزهراء .

ولقد ذاع ذكر هذا القصر ، فأطنب المؤرخون في وصفه وما كان عليه من فخامة وجمال تثير الدهشة ، وهأنذا أسطر بعضا نما قاله المؤرخون العرب فيه : إن حيطان هذا القصر كانت من الرخام السميك ، ومصفحة بألواح لازوردية ذهبية ، وإن قرامده كانت من الذهب والفضة ، وكانت قبابه تقوم على علاثمائة وأربعة آلاف عمود من أنواع الرخام المنقوش نقشا متساويا ، « وكانت في ردهاته عيون ماء عذب ، تنضب وتغيب في أحواض من الرخام الأبيض واليصب مختلفة الأشكال » .

ومن العجائب التي كانت بهذا القصر ، بركة بها أوزة من ذهب معلق في رأسها ، لؤلؤة كبيرة ، وهذه اللؤلؤة كانت هدية من القبصر ليون امبراطورالقسطنطينية إلى الخلفة » . «وصهر يج

عظيم مملوء بالزئبق ، فإذا أراد الخليفة أن يفزع أحدا من أهل عجلسه أوماً إلى أحد حراسه ليحرك الزئبق ، فتظهر في المجلس كلمعان البرق من النور ، ويأخذ بمجامع القلوب ، حتى يخيل لحكل من في المجلس أن المحلقد طاريهم ، مادام الزئبق يتحرك»

ومما كان شير العجب به: حوض منقوس بصور الإنسان ، جعل عليه اثنا عشر تمثالا من الذهب الأحمر ، مرصعة بالدر النفيس العالى ، مما عمل بدار الصناعة بقرطبة ، يخرج الماء من أفواهها . . وكذلك الأبواب التي انمقدت في حنايا من العاج ، والأبنوس المرصع بالذهب والجواهر ، والتي كانت تقوم على ساريات من الرخام الملون ، والبللور الصافى ، وكانت الشمس تدخل على تلك الأبواب ، فيضرب شعاعها في صدر المجلس وحيطانه ، فيصير من ذلك نور يا خذ بالأبصار .

وكانت تحيط بهذا القصر حدائق واسعة فى وسطها قبةللخليفة معدة لاستراحته بعد القنص ، تقوم على أعمدة رخامية ذات تيجان مذهبة .

وقد بلغ من اتساع هذا القصر أنه كان يحوى أربعائة حجرة، وأجنحة يأوى إليها آلاف الحراس والعبيد.

## ضواحي قرطبة

بلغت أرباض قرطبة نيفا وعشرين ربضا ، وكان لكل ربض أسواقه وحوانيته ومسجده ، وقد انخذ الخلفاء لقرطبة ضواحى ، أنشأوا بها قصورا للراحة والسكنى ، ومن أجمل هذه الضواحى وأعظمها شهرة ضاحيتا الزهراء والزاهرة ، اللتان لم بق الزمان من معالمهما شيئاً ، اللهم إلا ماكشفت عنه الحفريات ـ التى بدأت منذ سنة ١٩١٠م وما بعدها ـ من بقايا الزهراء .

وإليك الحديث عماكانت عليه الزهراء والزاهرة من غامة وعظمة ، يجلان عن الوصف . ويثيران الدهشة ، ويدفعان بالإعجاب إلى درجة السمو .

#### (۱) الزهراء:

لما استفحل أمر عبد الرحن الثالث (الناصر) واستنبت له الأمور فى جميع أنحاء الأندلس ، تطلع إلى تشييد القصور ، والمبانى الفخمة ، سالكا مسلك من سبقه من أجداده سواه منهم الأندلسيون أو الشاميون .

فنى سنة خس وعشرين وثلاثمائة من الهجرة بنى ضاحية فى الشهال الغربى من قرطبة وعلى بعد ثلاثة أميال منها على جبل يسمى جبل العروس (مرتفعات سيرا مورينا)، واستدعى لهذا الأمر المهرة من المهندسين والبنائين من كل صوب وحدب، فوفدوا عليه من بغداد والقسطنطينية وغيرها.

### سبب البشاء :

يذكر المؤرخون أن الناصركانت له سُرية ماتت عن أموال كثيرة أوصت بها لفكاك أسرى المسلمين ، فطلب الناصر أسيرا ببلاد الفرنج فلم يوجد فشكر الله على ذلك . فقالت له جاريته الزهرا، وكانت أثيرة عنده ، « اشتهيت سيدى لو بنيت لى مدينة تسميها باسمى وتكون خاصة لى » . فما كان منه إلا أن لى طلبها وسميت المدينة الزهراء .

هذا ما يذكر ، بعض المؤرخين فى سبب البناء ، ويرى البعض الآخر ، أن الناصر لم يكن من الإسفاف بحيث ينفق هذه الأموال الطائلة على بناء ضاحية كهذه نزولا على رغبة جارية من جواريه \_ وقد قدر المؤرخون أن الناصر خصص ما يقرب من ثلث خراج دولة الأندلس للإنفاق على هذه الضاحية .

وبرى الدكتور حسن إبراهيم حسن ﴿ أَنْ عَبِدَالُرْحُنَّ الناصر ولى بعد فترة طويلة انتابها الضعف ، فلما وطد دعائم ملكه ، ووحد بلاد الأندلس ، وأصبح خليفة للمسلمين ، فكر في بناء مدينة يتخذها حاضرة لخلافته ، مقنديا في ذلك بأبي جعفر المنصور حين بني بغداد ، وعبيدالله المهدى حين بني المهدية ... » وغيره من الخلفاء الذين اختطوا المدن وعمروها . كانت هذه الدينة متدرجة البناء ، و تشكون من ثلاثة أقسام ، لكل قسم منها سوره ، وكان بالقسم الأول القصور ، وبالأوسط البساتين والرياض ، وبالثالث الدور والمسجد . تأنق الناصر في بنائها ، وبالغ في زخرفتها ، وجلب إليها الرخام المختلف الألوان ؛ من مجزع ووردى وأخضر ، من بلاد الأندلس، وبعض مدن إفريقيا، ومدينة القسطنطينية، كما ورد بعضه هدية من الملوك والأمراء ، وبلغت الأعمدة التي استعملت في البناء حوالي الأربعة آلاف عمود ، كما بلغت أنوامها حوالي الخسة عشم بايا .

### العمال:

وكان يعمل فى بنائها يوميا عشرة آلاف عامل ، وخمسائةو ألف ۲۱۰

عقد من بقايا الزهراء

دابة من دواب الحمل 6 وظل العمل فيها جاريا أربعين سنة ، شملت حكمي الناصر وابنه الحسكم المستنصر .

ويكمل المؤرخون قصة الجارية الزهراء مع مولاها عبد الرحمن الناصر حينا نزلت بها بعد إتمامها فيقولون: « إنها قعدت في مجلسها و نظرت إلى بياض المدينة وحسنها في حجر ذلك الجبل الأسود فقالت: « سيدى ! ألا ترى إلى حسن هذه الجارية الحسناء في حجر ذلك الزنجي ؟ » وهنا نرى في الأمر الذي سيصدره عبد الرحمن كما يصوره المؤرخون تسرع الحبين في إرضاء أحبائهم ، فيأمر « بزوال ذلك الجبل » فقال بعض جلسائه « أعيذ أمير المؤمنين أن يخطر له ما يشين العقل معاعه ؛ لو اجتمع الخلق ما زالوه حفر ا ولا قطعا ، ولا يزيله إلا من خلقه » وحينئذ عدل الناصر عن رأيه الأول وأمر بأن يقطع ضجره ويغرس بأشجار التين واللوز ، ولم يكن منظر ا أحسن منه ، ولا سيا في زمان الأزهار وتفتح الاشجار .

واتخذ الناصر بها قصره السابق ذكره وهو «دار الروضة» وجعل الزهراء دارا لنزله، وكرسيا لملكه، وأنشأ فيها القصور الفخمة، والبساتين الأنيقة، وخصصت بها للوحوش محلات فسيحة الفناء، متباعدة السياج، كما عملت بها مسارح

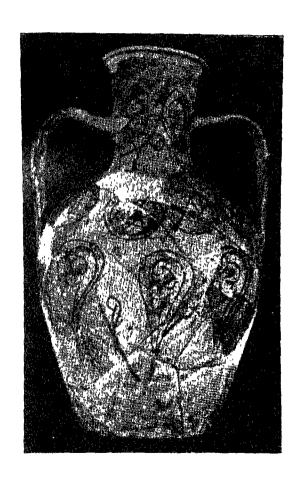

حرة وجدت في بقايا مدينة الزهراء

للطيور مظللة بالشباك ، وأقيمت بها دور للصناعة ، كصناعة آلات الحرب، والحلي وغيرها من الحرف .

### نوصيل المياه إلى الزهراء:

رأى الناصر أن ماء نهر الوادى الكبير ــ الذى كان يقع عليه كل من قرطبة والزهراء ــ يصبح غير صالح الشرب عند انخفاضه ، فأراد أن ييسر المدينة الجديدة الماء الصالح طيلة أيام السنة ، فاحتفر قناة من نهر الوادى الكبير تمر بالجبل ، كان طولها ثمانين كيلومترا ، تمت سنة تسع وعشرين وثلاثمائة من الهجرة ولا تزال آثارها باقية .

ولقد أطنب المؤرخون والرحالة « في وصف الزهراء ، وجداولها المتدفقة ، وبساتينها النضرة ، ومبانيها الفخمة ، وقصورها الجميلة ، والموظفين ، ورجال البلاط ، وتشكيلات غلمان الصقالبة الذين يغدون ويروحون في شوارعها الواسعة ، بسراويلهم الحريرية الحالصة ، والموشاة بالذهب والفضة ، وجماعة القضاة ، والفقهاء ، والشعراء ، الذين يسيرون في جد ورزانة في ردهات القصر الفخمة ، وأبهائه الفسيحة » .

وأعطوا للأجيال التعاقبة صورة حية ، لحالة المدينة الجديدة ،

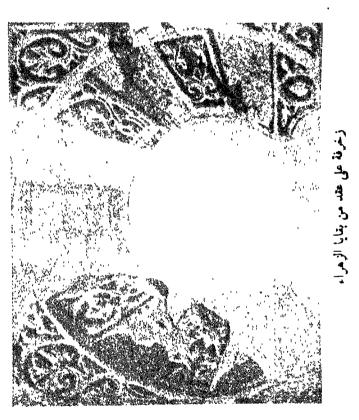

وماكانت عليه من جمال وعمران وحياة ، كما تغنى الشعراء بذكرها وحسن رونقها .

ومن أحسن ما قاله شاعر فيها قول الوزير ابن زيدون من قصيدة طويلة يحن فيها إلى مجالس قرطبة وضواحيها ، بعد أن قلب له الزمن ظهر المجن ، وأبدله بالعز بؤسا وبالسلطان ذلا وفقر ا:

ألا هَلْ إلى الزهراء أوبة نازح تقضى تنائيم منامعة تَزْحا مقاصير ملك أشرقت جنباته المسامة المس

فخلنا العشاء الجؤن (١) أثناءها صُبحا

يمثل قرطيم جهرة

فَقُبَّتُهَا ، فالكوكبَ الرَّحْبِ ، فالسَّطحا

إذا عزَّ أن يَصْدى (٢) الفتى فيه أو يضحى

<sup>(</sup>١) الجون : الأسود . (٢) يمطش ٠

هناك الجام (١) الزرق تُندى حِفافُها (٢)

ظِلالْ عهدْتُ الدهرَ فيها فتَّى سمْحاً تعوّضت من شدُو القيان خلاقها

صدَى فلوات قد أطار الكرى ضبحا<sup>(۴)</sup>

إن هذا العمل الذي شهد لأمويي الأندلس بالبراعة في الهندسة والمعار والفنون بمختلف أنواعها ، وتلك الأموال الطائلة التي أنفقت بسخاء على بنائها لخير دليل وأسطع برهان على ما وصلت إليه بلاد الأندلس من عز ، وثراء أيام الناصر . على أننا لا ننسي أن نذكر في هذا المقام ذكر حملة المعارضة التي قادها فقيه ورجل اشتهر بالورع والتقوى ، هو منذر ابن سعيد البلوطي الذي ولاه الناصر إمامة الصلاة في مسجدي قرطبة ، والزهراء بعد بناء مسجدها ، فلم يخفه قوة السلطان ، ولم يجبن عن قول الحق ، فانتقد تصرف الخليفة علنا متهما إياه أنه بذل الأموال الضخمة في بناء المدينة ، مما شغله عن مباشرة أمور الدولة .

<sup>(</sup>۱) جمع جمة وهو اجتماع الماء وغزارته . (۲) الجوانب . (۳) الضبح هو صوت الحيل ، وهنا استماله مستعارا للأصوات الأخرى .

### الهيار الزهراء:

على الرغم من شهرة الزهراء التي طبقت الآفاق ، وسرت في الحافقين رافعة علم الثروة الفنية الضخمة على يد الفنانين العرب في أبنيتها ورخارفها ، وأبهتها وعلى الرغم من توالى العناية بها وخاصة في عهدى الناصر ومن بعده ابنه الحكم ، فإنها لم تعمر طويلا ، مل مدأ الذبول يمشى إليها ، والخراب يطرق أنوابها شيئاً فشيئاً ، حتى دكت معالمها في عهد مهد بن هشام بن عبدالجبار ان عبد الرحن الناصر الذي خلع الخليفة المؤيد بن الحكم المستنصر سنة تسع وتسعين وثلاثمائة هجرية ، وخرب الرهرا، وعاد إلى قرطبة متخذا إياها دارا لإمارته ، وهكذا اندثرت معالمها ، وصار الناس لا يعلمون من أمرها شيئاً ، اللهم إلا ما تحويه بطون الكتب، وظلت أنقاضها تبكي عزها الذاهب من يوم أن امتدت إلها أيدي المعتدين حتى سنة ١٩١٠م فتوالت الحفائر الأثرية تكشف عن جمالها المطوى أو تاريخها المطلوم .

### (٤) الزاهرة:

لم يقتصر بناء المدن وتشييد الأبنية والقصور على الأمراء

والحلفاء ، بل قام به أيضا ذوو الحول والطول ، والسلطان ، عن دانت لهم الدنيا ، وقبضوا على أعنة السلطة والحكم .

فهاهو ذا الحاجب المنصور بن أبي عامر الذي استفحل أمره ، وذاع صيته ، وجمع السلطة في نده ، وأصبح صاحب الكلمة النافذة في الأندلس .. بعد أن حجر على الخليفة الأموى هشام ـ ممت نفسه إلى ماكانت تسمو إليه نفوس الملوك و الخلفاء من بناء مدن ، و بقاع ، تحمل مع سير الزمان أسماءهم ، و تبتى مع مرور الأيام تشيد بذكرهم ، فارتاد موضعا في سنة ثمان وستين وثلاثمائة هجرية شرقى قرطبة ، وقام ببناء مدينة مماها « الزاهرة » ، واستفرق بناؤها حوالي السنتين ، وشيد لنفسه بها قصرا فخما انتقل إليه سنة سيمين وثلاثمائة ، واتخذ بها الدواوين ، والأهمال ، وقامت بها الأسواق ، واتسعت بها المرافق والأرزاق ، وأقطع ما حولها لوزرائه ، وكتابه ، وخاصته وحجابه وقوادم، فابتنوا بها الدور الفخمة، وأنشأوا بها البساتين النضرة ، و اتسع البناء حتى اتصلت أر باضها بأر باض قرطبة ، وقد ملأها المنصور بجميع أمتعته ، وأسلحته ، و أمواله . ويقول المقرسى . . واشتد ملك محمد بن أبي عامر منذ نزل قصر الزاهرة ، وتوسع مع الأيام في تشييد أبنيتها ، حتى كملت أحسن كال ، وجاءت في نهاية الجمال ، نقاوة بناء ، وسعة فناء ، واعتدال هواء رق أديمه ، وصقالة حبو ً اعتل نسيمه و نضرة بستان ، وبهجة للنفوس فيها افتنان ، وما أحسن قول صاعد اللغوى البغدادى حين يمدح المنصور ، ويذكر ما في الزاهرة من حسن وجمال في القصيدة التالية :

يأيهــــــــا الملك المنصور من كَيَنٍ

والمُبْدَنِي نَسَبًا غــــير الذي انتسبا

بغزوة فى قلوبِ البَّرْكِ رائعـــةٍ

بين المنايا تُنَاغى (١) السُّمْرَ (٢) والقُضُباَ (٣)

أما ترى العينَ تجرى فوق مرموها

زهوا فَتُجرى على أحفافها(١) الطربا

أُجْرَ يْتِهَا فَطَمَا (٥) الزاهي بجَرَ يتهــــا

كما طموثتُ فُسُدْت المُجم والعربا

<sup>(</sup>١) ناغاه : حادثه وناجاه وكله بما بهواه .

<sup>(</sup>٢) الرماح . (٣) السيوف .

 <sup>(</sup>١) جوانها . (٥) علا وارتفع .

تخال في بنود الماء رافلة مستلمات تريك الدّرع والْيَلَبَا(١) تحفها من فنون الأيك زاهرة تعفها قد أورقت فضة أو أورقت ذَهب بديسة كلك ما ينفك ناظرها يتلو على السّم منها آية عجبا لا يحن الدهر أن كينشي لها مثلا

ولو تعنّت فيها نَفْسَه طلبــــــا وأنشأ النصور بالقرب من الزاهرة ضاحية صغيرة أقام بها قصورا لراحته وقد عرفت باسم « النية العامرية » .

ويذكر المؤرخون أن الشاعر أبو الطرف بن أبى الحبتاب دخل على المنصور يوما فى أحد قصورها ... « والروض قد تفتحت أنواره وتوشحت أنجاده وأغواره ... » فرأى ثلاث سوسنات ، ثنتان منها قد تفتحا وواحدة لم تنفتح فأوحى إليه منطرها بالقصيدة التالية :

<sup>(</sup>١) اليلب : الترس .

لا يومَ كاليوم في أيامكَ الأُول بالعامرية ذات المـاء والظُّلَا, هواؤها فى جميع الدهم معتدل طيما و إن حل فصل عيرُ معتدل ما إن يبالى الذى محتل ساحتها بالسعد ألا تَحُلُ الشمسُ بالحمل(١) كأثما غرست في ساعة وبدا السو سان من حينه فم \_\_\_ اعلى عجل أبدت ثلاثا مر • السوسان ماثلةً

أعناقهن من الإعياء والـكسل

فبعض نوارها للبعض ينفتح

والبعض منغلق عنهن في شُغُل

كأنما راحة ضَمَّت أناملهــــا

من بعد ماملئت من جودك الخضل<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) بقصد فصل الربيع .(۲) شبه جود المنصور بنبت خضل أى كئرت أوراقه .

# وأختها بسطت منهيا أناملها

ترجو نداك كما عودتهـــــا فصِلِ

ويسوقنا الحديث عن العامرية إلى ذكر مناظرة طريفة حدثت في حضرة الحاجب المنصور بين أدبيين هما ابن العريف النحوى وصاعد اللغوى البغدادى ، فقام ابن العريف ينشد مخاطبا المنصور من أبيات :

فالعامرية تُزُّهى على جميع المبانى وأنت فيها كسيف<sup>(١)</sup> قد حلّ فى غمدان<sup>(٢)</sup>

فقام صاعد فقال: « أسعد الله تعالى الحاجب الأجل ، ومكن سلطانه ، هذا الشعر الذي قد أعده وروسي فيه أقدر أن أقول أحسن منه ارتجالا ، فقال له المنصور ، قل ليظهر صدق دعواك ، فجمل قول من غير فكرة طويلة » :

یأیها الحاجب المعتملی علی کیوان ومَنْ به قد تناهی فحمارُ کل یمان

<sup>(</sup>١) يقصد سيف بن ذي بزن ملك البمن .

<sup>(</sup>٢) قصر معروف باليمن .

العامرية أضحت كجنة رضوان فريدةً لفريدِ ما بين أهل الزمان بم مرٌّ في الشعر إلى أن قال في وصفها : والطير مخطب شكرا على ذُرا الأغْصَان والقَصْب(١) باتنف سكرا بُيُّس القضبان عن مَنْسِمِ الأُقْحُوان والروض يفــــترُّ زَهواً والبرجس العض يرنو بوجنــــة النعمان وراحــةُ الربح تَمْتــاً (٢) رُ نفحـــــةَ الرمحان فدُمْ مدى الدهر فيها في غبطية وأمان فاستحسن المنصور ارتجاله ، وقال لابن العريف: مالك فائدة في مناقضة مَّن هــذا ارتجاله ، فـكيف تـكون رو ته ؛ نقال ابن العريف: إنما أنطقه وقرب عليه المأخذ إحسانك ، فقال له صاعد : فنخرج من هذا أن قلة إحسانه لك أسكنتك المنازعة ألىق بأدبكا ».

<sup>(1)</sup> القضب كل تمرة طالت وسبطت اغصانها .

<sup>(</sup>٢) جمل ما يعلق بالربيح من طيب رائحة الريحان جلبا لها .

### زوال الزاهرة : `

« لم تعمر الزاهرة طويلا ، فقد تنبأ لها المنصور بالحراب والدمار » ، ويقص علينا المؤرخون أن ابن أبى عامر كان فى قصره يوما . . . فتأمل . . . ونظر إلى مياهه المندفقة ، وأنصت إلى طيره المغرد ، وملا عينه من جمال منظره ، وحسن رواقه ، والتفت فى الزاهرة من الهمين إلى الشمال فتجهم وجهه ، وانحدر دمعه وقال :

« ويل لك يازاهرة! فلبت شعرى من الخائن الذي يكون خرابك على يديه عن قريب » فقال بعض جلسائه من خاصته « ماهذا الكلام الذي ما محمناه من مولانا قط! وما هذا الفكر الردىء! الذي لا يليق عمله شغل البال » فرد قائلا « والله لترون ما قلت ، وكانى بمحاسن الزاهرة قد محيت ، وبخزائنها قد نهبت ، وبساحتها قد أضرمت بنار الفننة و ألهبت » .

ولقد تحققت نبوءة المنصور ، فنى سنة أربعائة تقريباً من الهجرة ، دك محمد الثانى الحليفة الأموى هذه المدينة الجميلة حين دك الزهراء .

و هكذا عجل بهايتها فأصبحت فى خبركان ، و نعق البوم فى جنباتها ، بعد أن كانت حديث الناس ، ومقصد القاصدين ، وكعبة الوافدين ، ومعقد آمال المؤملين ، زهاء ثلاثين عاما .

# النقافي

كانت القاهرة و بغداد و الإسكندرية قد حمات كل واحدة مشعل الثقافة والنور في الشرق ، و أسحت كل مدينة من هذه المدن مركز إشعاع للعلوم و الحضارة الإنسانية « فإن الشقيقة قرطبة كانت محمل نفس المشعل في الغرب » و احتلت مركز الصدارة بين دول أو ربا و إفريقيا « وغدت هذه العاصمة الغربية موطن رحل العاماء ، وموئل الساعين من طلاب العلم و رواد الثقافة . و الباحثين عن العرفة .

وطبقت شهرة جامعتها ومدارسها ومكتباتها الزاخرة الآفاق.. وتمت فيها العلوم والفنون . . . وبرز العاماء في الفقه والحديث والتفسير ، واللعة والأدب ، والعلوم الرياضية من هندسة وحساب وفلك . ثم في علوم الطب والموسيقي وغير ذلك من العلوم الوثيقة الصلة بحياة الإنسان .

و إذا كانت قرطبة من الناحية الجغرافية تعتبر قطعة من القارة الأوربية ، واعتبرت هي نفسها مستقلة ــــ من الناحية السياسية ــــ عن الشرق منذ أن وطئت قدم عبد الرحمن الداخل أرض الأندلس .... إلا أنها كانت وطيدة الصلة به فى المجالين : النقافى والعلمى . ومن يتصفح كتب التواريخ والتراجم الأندلسية يجدها مفعمة بالرحلات إلى بيت الله الحرام ، ثم مقابلة الشيوخ الفضلاء ، والعلماء الأذكياء .

ولم تكن الحواجز السياسية أو الحدود الجغرافية لتقف حير عثرة دون أمانى هؤلاء الأندلسيين الراغبين فى المعرفة ، الطامحين إلى علم غيرهم من إخوانهم المشارقة . . . والشرق فى نظرهم ـــ كمسلمين ــ مهبط الوحى ومثوى جسد الرسول الكريم .

هذا . ولم تمنع التقاليد السياسية بدورها تدفق العلماء الشرقيين إلى الأندلس يحملون التراث العربى . . نذكر من هؤلاء العلماء على سبيل المثال — لا الحصر — أبو على البغدادي الفقيه الأديب في زمن الناصر .

وقدكان الأمراء والخلفاء يشجمون العلم والعلماء، ويجمعونهم من الأقطار . ويندقون عليهم العطايا والهبات ، مما كان له الأثر المحمود فى إقبال العلماء على الدرس والتحصيل ، وتشجيعهم على التأليف والابتكار .

### المكندات:

ورث الأمير الحسكم عن أبيه الناصر عرشاً تليدا مؤثلا ، واتسم عهد هذا الأمر بالمحبة والهدو، والسلام ، فخمدت فيه الفتن الحارجية ، وقضى على المنازعات الداخلية . ونعمت البلاد إبان حكمه بالسكينة والاستقرار ، وكان الأمير الحكم نفسه يجنح إلى السلم . ويميل بطبعه إلى العلم . . فكانت هذه الأسباب جديرة بخلق البيئة الثقافية والمكتبة الثقافية .

تذكر الروايات أن مكتبة هائلة تكونت فى قرطبة على عهد الأمير الحكم ، يقول أبو عهد بن حزم فى وصفها مانصه : « أخبر فى تليد الحصى — وكان على خزابة العلوم والكتب بدار بنى مروان — أن عدد الفهارس التى فها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة ، وفى كل فهرست عشرون ورقة ليس فها إلا أسما، الدواوين » .

وكانت هذه الكتبة تفوق فى عظمتها مكتبات القاهرة و بغداد و الإسكندرية بما كانت تحويه من الكتب النادرة . . و بلغ من حرص الحكم فى اقتنائه للكتاب أنه كان يعمل جهده فى أن يظهر الكتاب الحديث فى مكتبة قرطبة قبل أن يظهر فى موطن مؤلفه .

لقد ترامى إلى مسامعه أن أبا الفرج الأصفهانى – عالم العراق – ألف كتابه المسمى « بالأغانى » فبعث إليه سفيراً من سفرائه يحمل ألفا من الذهب الخالص ثمن لهذا الكتاب . . فبيتهر المؤلف، ويُمؤّخذ ، لكرم الخليفة القرطبي، وسخائه في أعطيته ، ثم يسرع فيرسل إليه بالكتاب مصحوبا بقصيدة يطرى فيها الخليفة الأموى والبيت الأموى .

ومن العجيب أن هذا الأمير لم يكن َجَّاعاً للكتب فسب. ولكنه كان مولعا بالقراءة أشد من ولعه مجمع الكتب ،مشغوفا بالاطلاع شغفه باقتنائها ، ... إنه يقرأ جميع ماجمع من الكتب ، ويعلق عليها بخط يده « ويكتب على كل مُثو كنَّف اسم صاحبه وكناه وألقابه . واسم عائلته وقبيلته ، والسنة والمكان الذي ولد ومات فيه » وما يستتبع ذلك من قصص وحكايات صادفت حياة المؤلف .

ولقد كانت هذه التعليقات الحكمية موضع تقدير واستفادة العلماء الذين عاصروه وأتوا بعده ، فاعترفوا له بالعلم وسعة الاطلاع والدقة في التصويب ، وقد جمع بداره من الحذاق في صناعة النسخ ، والمهرة في الضبط ، والإحادة في التجليد الجم العفير .

## مكتبات أخرى .

إذا كان كما يقال: « الناس على دين ملوكهم » ، فإن هواية جمع الكتب واقتنائها كانت متأصلة في نفس الشعب الأندلسي ، حتى صار ذلك عندهم كما يحدتنا المقرى في كتابه « نفح الطيب » من آلات التعيين والرياسة ، حتى إن الرئيس منهم الذي لاتكون عنده معرفة ، يحتفل أن تكون في بيته خزانة كتب ، وليس إلا أن يقال: فلان عنده خزانة كتب ، والكتاب الفلاني ليس عند أحد غيره ، والكتاب الذي بخط فلان قد حصله وظفر به » .

قال الحضرمى: « أقمت بقرطبة ، ولازمت سوق كتبها مدة أثرق بنه وقوع كتاب لى بطلبه اعتناء ، إلى أن وقع وهو بخط فصيح ، وتفسير مليح ، ففرحت به أشد الفرح ، فجملت أزيد فى ثمنه ، فيرجع إلى المنادى بالزيادة إلى أن بلغ فوق حده ، فقلت له ياهذا . . . أربى من يزيد فى هذا الكتاب حتى بلغه إلى مايساوى ، قال : فأرانى شخصاً عليه لباس رياسة . فد نوت منه وقلت له — أعز الله سيدنا الفقيه – إن كان لك غرض فى هذا الكتاب تركته لك ، فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق خرض فى هذا الكتاب تركته لك ، فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده ، قال : فقال لى : لست بفقيه ، ولا أدرى مافيه ، ولكنى

أقمت خزانة كتب، واحتفلت فها، لأتحمل بها بين أعيان البلد، وبقى فيها موضع يساوى هذا الكتاب، . . فلما رأيته حسن الخط حيد التجليد استحسنته، ولم أبال بما أزيد فيه . والحمد لله على ما أنهم به من الرزق فهو كثير. . قال الحضرمى : فأحرجنى وحملنى على أن قلت له — نعم لايكون الرزق كثيراً إلا عند مثلك « يعطى الجوز لمن لا أسنان له » وأنا الذي أعلم مافى هذا الكتاب . وأطلب الانتفاع به يكون الرزق عندى قليلا ، وتحول قلة ما يبدى بيني وبينه » .

ومن طريف مايحكى بما هو وثبق الصلة بموضوعنا هذا مايروى من أن أبا الوليد بن رشد، والرئيس أبا بكر بن زهر قد تناظر ا يوما بين يدى ملك المغرب النصور يعقوب . . فقال ابن رشد لمناظره ما أدرى ماتقول: غير أنه إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها وإن مات بقرطبة مطرب، فأريد بيع آلاته حملت إلى إشبيلية . . ثم قال: وقرطبة أكثر بلاد الله كتبا .

# تشجيع الا مراء على خلق البيئة الثفافية .

لم يكن جمع العلماء من شتى الأقطار . ولا جمع الكتب من

النواحى المنفرقة . . وتأسيس المكتبات العامة والحاصة نما شغل الأمراء والحلفاء وعظاء الدولة . . ولم يكن موقف هؤلاء من النهضة الثقافية والعلمية والأدبية موقفاً سلبياً ، مقتصراً على الهبات والاعطيات وجريل المثوبات . . بل نرى بعضهم يشارك العلماء في علمهم كالحكم الآنف الذكر ، ونرى البعض الآخر يشارك الشعراء في شعرهم ، وفي وجدانهم وإحساسهم ويحلق معهم في أجوائهم وأحلامهم ، وفي حبم . . وقربهم وبعدهم . . . ومن هؤلاء الأمراء الشعراء :

 الأمير عبدالله – وقد ترجم له العلامة دوزى كثيراً
 من شعره ، و نقل عنه أنخل جو نثالث فاليشيا في كتابه . . تاريخ إسبانيا الإسلامية .

٧ -- أبو عبد اللك مروان . . وهو من شعراء بنى أميه البارزين ، وحفيد الخليفة عبد الرحمن الثالث . . وقد ظل هذا الأمير رهين السجن ستة عثمر عاما كاملة . . وحقق ديوانه أستاذ الاستشراق فى إسبانيا المعاصرة السنبور عارثيا غومث وترجمه إلى الإسبانية .

٣ -- المستعين الخليفة الأموى ومن شعره يعارض هارون
 الرشيد في قوله مكك الثّلات الآنسات عناني .

الأسات قوله: عجبا يهاب الليث حدًّ سناني وأهاب لحظ فواتر الأجفان وأقارع الأهـوال لا متهيبا منا سوى الإعراض والهجران وتملكت نفسى تكلأث كالدنمى زهر الوجوء تواعم الأبدان كواكبالظاماء ليحن كناظري من فوق أغصان على كثبان حاكمته فهن الشفلو إلى الموى فقضى بسلطان على سلطان هذى الملال وتلك بنت المشترى حسناً ، وهذي أخت غصن البان فأتمحن من قلى الحمـــي وتركنني في عزم مُلكي كالأسير العاني لا تعذَّلُوا ملكا تذلل في الهوى ذُلُ الْمُوى عِزْ وَمَلْكُ مُانِي ما ضَـرَ الله عبدهن صبابة

وبنو الزمان وكشن من عُبدانى

إن لم أطع فهن سلطان الموى

كَلَّـفاً بِهِنَّ فَلَسْتُ مِنْ مَرُوانِ

وقد تلقف المغنون هذه الآبيات ، ووقعت منهم موقع القبول والحسن ، وغناها المغنون داخل بلاط الخلفاء ، وبين جنبات قصور الأمراء والعظاء ، وصار أهل الفن يدندنونها ويترنمون بها طبلة عصور القرون الوسطى ، ثم انتقلت الأغنية بألحانها إلى دولة البرتغال في القرن التاسع عشر على يد السنيورا ميتشليس دى فاسكو نثيالوس .

ويقول المقرى : وكان من أعظم الأسباب فى نساء ودولة المستعين أنه قال الأبيات التالية مستريحًا بها إلى خواصه ، وهى : حلفت بمن صُلَّى وصام وكبرا

لأغمدها فيمن طغى وتحبرا

وأبصر دين الله تحيا رسومه

فبدل ما قِد كان منه وغيرا

فوا عجبا من عبشمی مُسَمَّلُـُك

برغم العوالى والعمالى تبريرا

فلو آن أمرى بالحيار نبذتهم

وحاكمتهم للسيف حشك مأمحر را

فا<sub>ی</sub>ما حیــاة تستلد بفقدهم و اِما حِمــام لا تری فیه مأزرا

ومن الوزراء الذين عشقوا فن الأدب والشعر :

الوزير أبو الغيرة بن حزم وزير النصور بن أبى عامر وهو ابن عم أبى مجد بن حزم الفيلسوف القرطبى .. وقد ذكر لنا ابن بسام فى كتاب « الذخيرة » الكثير من شعره الذى حمل به على ابن عمه الفيلسوف ، وقسا عليه فيه قسوة مالغة .. وسيأتى بعض ذلك فى ترجمته .

٧ - عبد اللك بن جهور وزير الخليفة عبدالرحمن الثالث.

۳ -- الوزیر المصحفی وزیر الحکم الثنایی ثم وزیر هشام الثانی .

وكلاها كان ذواقا للأدب محبا للشعر .

ولم يكن الأدب والشعر ومجالس الآنس قاصرا على الرجل دون المرأة فقد تأرج الجو الثقافى القرطبي بأريج المرأة ... وظهرت فى الآفاق القرطبية تنثر عطرها وطيب عرفها . . ومن هؤلاء النساء الأديبات اللائمى ظهرن واشتهر أمرهن فى المحافل القرطبية :

١ -- عائشة بنت أحمد التي كانت مربية لولد النصور
 ومؤدبة له .

٢ – ومريم ابنة يعقوب أستاذة الشعر والأدب.

ولادة بنت الستكفى التى ذاع صيتها ، وتغنى بجمالها
 رجال عصرها وخاصة أبو الوليد أحمد بن زيدون \_ كما سيأتى
 ذلك فى ترجمتها .

# التعليم:

قد تدهش أيها القارئ ويتملكك العجب حينا تعلم أن الأندلس عاشت في تلك العصور البعيدة لا تعرف الأمية ولا تعرفها الأمية .. فالمدارس الابتدائية كانت من الكثرة بحيث استوعبت جميع أفراد أمة الأندلس ، ولم يبق فيها مكان لأمية أميًى بين المسلمين .. فكل مسلم يجيد القراءة ويحسن الكتابة ..

ووث الحكم الستنصر بشعبه تقافيا وثبة ممتازة.. فأنشأ من هذه المدارس الابتدائية خمسا وعشرين مدرسة جديدة ـ وذلك عدا ماكان موجودا بها من هذه المدارس ... أما النعليم العالى \_ أو ما يعبر عنه في عصورنا الحديثة بالتعليم

الجامعي فكان في السجد الجامع الذي كان يعتبر بمثابة الجامعة الحديثة أشهر جامعة في العالم إذ ذاك . فسجد قرطبة (حيث كانت تلقي المحاضرات) يتهافت عليه الطلاب من شتى أنحاء البلاد .. ليس فقط من إسبانيا الإسلامية بل من جميع أنحاء العالم الإسلامي والعالم المسيحي على السواء .. وكان يسود الجميع روح الحجة الصادقة والزمالة المخلصة .. وتؤكد الروايات أن من هؤلاء الرواد البابا سلفستر الثاني عشر الذي حج إلى قرطبة أيام أن كان راهبا ... ليتلتي الدلم فيها ، وكان بعد ذلك من علماء البابوات وأعظمهم شأناً .

ومن بين العلماء الأفاضل الذين قاموا على تربية النشء وعكفوا على تعليمه فى العلوم العربية والإسلامية نجد أبا بكر ابن معاوية يأخذ حلقة لندريس حديث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأبا على القالى العالم البغدادى ، وصاحب كتاب « الأمالى » والذى وفد على الأندلس أيام الناصر يحاضر فى الناريخ العربى والآداب العربية . . ثم نجد ابن القوطية أستاذ اللغة والقواعد النحوية .

ويقول الأستاذ چو تثالث فالينثيا نقلا عن العلامة دوزي: إن المواد التي كانت تدرس في التعليم ( الجامعي ) العالى هي كما يلي : القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم ونفسيره ، وشرح الحديث النبوى ، وعلم المواريث ، والفقه وأصول الفقه ، وجميع العلوم التي تتصل بالقرآن كعلم التوحيد ، وقواعد اللغة العربية ، وتاريخ العرب ، ثم النظم والنثر ، والطب والفلسفة ، وعلم النجوم والموسيقي . وكان التلميذ الذي يأنس الاستاذ منه الكفاية ، ويلحظ فيه القدرة على التدريس ؛ إجازة مكتوبة ، وقد تطورت هذه الظاهرة في أيامنا المعاصرة إلى الإجازات الاكاديمية الجامعية .

#### وحدة اللغذ:

حينها فتح الله على المسلمين أرض الأندلس عاملوا السكان الأصليين معاملة كريمة ، فأبقوا على كنائسهم وأديرتهم ، وكفلت لهم الدولة حرية العقيدة وحرية تأدية الطقوس والشعائر الدينية حسيا تقتضيه القواعد الكهنوتية .

وقد عرف هؤلاء النصارى فى العصور الوسطى بالمستعربين \_ وما زالوا يعرفون به حتى اليوم ، وكانت اللانينية مى اللغة التى يتكلمون بها ويتداولونها فيا بينهم ، ويؤدون بها شعائر دينهم ، أما العرب ومن تبعهم فكانت لغتهم هى العربية \_ لأنها لغة الحرآن الكريم من ناحية ، ولغة الحكام الفاتحين من ناحية

أخرى .. وظلت الأمور تسير على هذا النهج ... العربية للعرب واللاتينية لأهل اللاتين حتى جاء عهد الأمير هشام الأول الذى خطا خطوة إيجابية فى سبيل توحيد اللغة . وكان بما فعله أن أصدر منشورا رسميا يحتم فيه ضرورة فرض تعليم اللغة العربية على المستعربين الذين يشاركون المسلمين فى مدارسهم ... وبعد ذلك بأمد قليل أصدر منشورا عاما إلى جميع السكان أيا كانت دياناتهم بضرورة تعلم اللغة العربية لتكون اللغة الرسمية ـ لأنها لغة الأمة الفاتحة الغالبة .

وقد أتت هذه الخطوات الإيجابية ثمراتها المرجوة في وقت قصير . فأقبل أبناء الشعب على اختلافهم على اللغة العربية فيا يشبه النهم ، وبرع فيها أبناء اللاتين ، وتفوقوا في نظم القصيدة العربية على أبناء الضاد أنفسهم وبلغ بهم الأمر أن صاروا مولعين بالتراث العربي من شعر ونثر . ونسوا لغتهم اللاتينية أو كادوا ، بما جعل المطران الفاروا يجأر بالشكوى لانتشار الثقافة العربية بين شبيبة النصارى \_ بحيث صار لا يروقهم الإ الشعر العربي ، ولا يتذوقون إلا القصيدة العربية والقصة العربية ، ولم يعودوا يقرأون إلا كتب المسلمين في حين أنه كان من العسير أن يوجد أحد بين أفراد المسيحيين من يحسن كتابة من العسير أن يوجد أحد بين أفراد المسيحيين من يحسن كتابة رسالة إلى صديق أو قريب .

# دور المستعربين فى الحياة الفسكرية :

وقد لعب المتخصصون من هؤلاء المستعربين دورا هاما في الحياة الفكرية والثقافية بحكم معرفتهم للغنين اللانينية والعربية ، وكانوا أداء اتصال بين إسبانيا المسلمة وإسبانيا المسيحية .. وكانوا النواة الأولى التي أخرجت خبأها في عهود تالبة .

فلم يكد يأت عصر الفونسو العاشر الذى استحق مجدارة لقب « العالم » \_ فى نظر المؤرخين من الإسبان \_ حتى ازدهرت الحركة العامية ازدهارا لا نظير له ونشطت حركة الترجمة بين اللغات نشاطا محودا .. وأقبل العاماء من المسامين والمسيحيين واليهود على أمهات الكتب الدينية والأدبية والتاريخية والعلمية والفلسفية يترجمونها بأمانة وإخلاص .

وقد عمل الفونسو — العالم — المسيحى على خطة الحكم، — العالم — المسلم، فجلب العلماء وشجعهم كماكان يفعل الحكم، و شاركهم بنفسه، واهتم بهم اهتمام بالغاً.. وأقبل على ترجمة كتب التي تحمل بين طياتها نتاج العقل الإسلامي إلى اللغة اللاتينية. وأسس أكثر من مركز ثقافي في كثير من النواحي والجهات، نذكر من هذه المراكز التي أنشأها الفونسو مدرسة

للترجمة فى مدينة مرسية Murcia ثم معهدا لنشر الوعى الثقافى بين طبقات الشعب، وعهد بالتدريس فيه إلى أساتذة من المسلمين ليدرسوا الطب وغيره من المعارف الإنسانية .

ومنذ أن احتل مدينة طليطة الفونسو ٧١ السادس سنة المرات البؤرة التي تشع منها الثقافة الإسلامية والهودية على الثقافة الإسبانية بخاصة والأوربية بعامة . ولا سها بعد أن هرب إلى طليطة عدد كبير من الهود الذين فروا من الأندلس أيام بطش الحليفة عبد المؤمن سلطان الموحدين .

وفى سنة ( ١١٥٢ — ١١٦٢ م) رأى أسقف طليطلة أهمية إدخال النصوص العربية ضمن الدراسات العربية ، وكان لهذا الصنيع أثره فى أورباكما يفصح عنه Renan .

وفى ظل دون رايموند و تحت رعايته عملت مجموعة لا بأس بها من العلماء فى معهد طليطلة \_ كترجمين ومؤلفين \_ و تعرف هذه المدرسة اليوم باسم Coleglo de traductores toledanos أى معهد المترجمين فى طليطلة .

وأكثر المؤلفات العامية العربية ترجمت عن طريق هذا الممهد وهي كتب في الرياضة والفلك والطب والكيمياء ، والطبيعة والمتافيزيقا وعلم النفس والمنطق

والأخلاق والسياسة .... والأرجانون لأرستطاليس ، وتعليقات وشروح الفلاسفة العرب مثل الكندى والفاراني وابن سينا والغزالي وابن باجه وابن رشد ... و نقلوا أيضاكتب اقليدس وجالينوس و بطليموس و أبيقور مع شروح و تعليقات الخوارزمي و ابن سينا وابن رشد . إلخ ذلك .

ويذكر لنا السنيور جو نثالث فالينثيا في كتابه . . تاريخ الآداب العربية والإسبانية الطليعة الأولى من المترحمين الاسبان نذكر على سبيل المثال .

۱ --- دومنجو جو نثالث ، وأصله من سيجوبيا Segovia
 وكان يعيش حوالى سنة ١١٨١ .

 ۲ — دون خوان المسمى بابن داود الإسرائيلي ، وموطنه طليطلة .

٣ — دون رامون. . وقد اشترك مع دون خوان في ترجة بعض النصوص العربية ... ترجمها دون خوان إلى اللغة الدارجة وترجمها دون رامون إلى اللاتينية كما حدث في كتاب النفس لابن سينا ، وكتاب الفلسفة للغزالى .

خيرا ردو دى كريمونا Gerardo de cremona
 الطليانى الذى ترجم كنب الفلك والطب.

ميجل كوتو الإنجليزى ترجم إلى اللاتينية بعض أعمال ارستطاليس وابن سينا.

ومن الكتب الدينية التي أقبل المترجمون علمها مايلي :

القرآن الكريم — ترجم إلى اللاتينية في النصف
 الثاني من القرن الثاني عشر تحت رعامة بدرو الفينيرابلي .

٢ - مزامير داود عليه السلام - ترجمها إلى العربية نظما
 حفص القرطى .

٣ — الأناجيل الأربعة — وقد عثر المستشرق الإسبانى سافدرا فى سنة ١٨٨٠ م على جزء منه فى كاتدرائية ليون . . وهناك بعض الوثائق الحية التى تعبر عن مدى تغلغل اللغة العربية فى نفوسهم ، من ذلك وثيقة محفوظة فى المكتبة الأهلية بمدريد ، تشتمل على ترجمة القانون المقدس إلى العربية ، وقد قام بترجمتها القس فسنسيو وكان ذلك فى سنة ١٠٤٩ .

ومن الكتب الأدبية — كليلة ودمنة والسندباد . . و يؤكد العلامة ميندس بلابو Mendes playo أن المؤرخين للآداب الإسبانية يعترفون بأن أمهات الكتب التي عالجت موضوع القصة في الشرق وعبرت إلى أوربا المسبحية — عن طريق اللغة العربية علائة كتب هي : كليلة ودمنة ، والسندباد . و برلما وجوزفات .

وكتاب كليلة ودمنة ترك فى الآداب الإسبانية أثره الواضح ويتجلى ذلك فى مؤلفات لوليو ، والكوندى لوكانورا ، ودون خوان مانول ، ومؤلفات سانش دى فرسيال كما هو واضح ، من «كتاب » القطط والأمثال .

وأما السندباد فقد ترجم من العربية إلى الإسبانية بأمر من الأمير دون فدريك شقيق الملك الفونسو الحكيم سنة ١٢٥٣ أى بعد ترجمة كليلة ودمنة بسنتين .. وأول من أماط اللثام عن هذه الترجمة أما دور دى لوس ريوس .

#### المفامات:

بذكر الدكتور لطنى عبد البديع فى كتابه: « الإسلام فى إسبانيا » « أن الكثير من الباحثين قد لاحظوا أوجه الشبه القوى بين المقامات التى وضعها الحريرى وبين القصة التى تصور حياة الصعاليك Novela Picaresca . فأبو زيد السروجي بطل المقامات يمكن أن يعد طليعة لبطل الفصة التى وضعها الكاتب الإسباني ما ثيو ألمان ، فكلاها مثل حى الصعلكة وحياة الأفاقين » .

## أُلف ليلة وليلة :

يقول الدكتور لطني : إن هذا الكتاب دخل الأندلس في وقت مبكر ، وانتقل منها إلى إسانيا المسيحية قبل أن يعرفه الغربيون من الترجمة الفرنسية التي وضعها چايان في مطلع القرن الثامن عشه .

وورث الأدب الإسباني بعض القصص الواردة فيه كفصة الجارية « تود » التي وردت في مدونة الفونسو الحكم ، وصاغ منها المسرح الإسباني الخصب « لب دي فيحا » إحدى مسرحياته. وكذلك برجع الباحثون بمسرحية «كالدرون دى لاباركا » التي عنوانها « الحياة حلم » إلى قصة من قصصه .

ثم يستطرد فيقول: ومما بدل على أن الكتاب كان شائعا بين الناس في آخرة العهود الإسبانية الإسلامية ، أن بعض قصصه قد رواها المورسكيون باللغة الأعجمية التي كانوا يكتبون بها كقصة «قصر الذهب » وما إلها . `

## ومدة المذهب

إذا كان الأمويون قدِ حَكموا الأندلس سياسيا ، فإن مالك ابن أنس ـ إمام دار المحرة ـ قد حكمها عن طريق مذهبه . . ۹٦:

وقد أدخل موطأه الذي يعتبر أول كتاب مجمع في الإسلام بعد القرآن الكريم . . أدخله زياد بن عبد الرحمن اللخمي المعرف يشيطون .

يحكى أنه خرج حاجا إلى بيت الله الحرام مع بعض الشيوخ الأندلسيين أيام هشام بن عبد الرحمن ، فسمعوا من مالك وأعجبوا بفضله وعلمه ، فأحضر زياد معه كتاب « الموطأ » .. وأخذه عنه يحيى بن يحيى الليثى ـ وكان وجيها عند الأمراء مسموع الكلمة فهم ـ وتولى بنفسه نشر هذا المذهب .

وقد شجع الأمراء المروانيون من جانهم مذهب مالك دون غيره من المذاهب الإسلامية الأخرى التي ظهرت إلى الوجود في القرن الثاني من الهجرة كذهب أبي حنيفة الذي كان يسود العراق موطن خصومهم السياسيين من بني العباسي. وجاء إيثارهم لمذهب مالك كنيتجة لما طمحوا إليه من الاستقلال السياسي ... فكانوا لا يولون القضاء — وهو أخطر منصب في الدولة بعد الخلافة — إلا من كان على مذهب مالك بن أنس إمام دار الهجرة . . والذي أصبح بمنابة المذهب الرسمي لدولتهم .

وينقل إلينا المقرى في كتابه « نفح الطيب » والحميدى، في كتابه « جذوة المقتبس » نقلا عن الفقيه أبى عجد بن حزم في

أسباب انتشار مذهب مالك بالأندلس مانسه: مذهبان انتشرا في بدء أمرها بالرياسة والسلطان ، مذهب أبي حنيفة بالعراق ، فإنه لما ولى القضاء أبو يوسف - تلميذ أبي حنيفة - كانت القضاة من قبله من أقصى المشرق إلى أقصى عمل إفريقية ، فكان لايولى إلا أصحابه والمنتسبين لمذهبه .... ومذهب مالك عندنا بالأندلس ، فإن يحبي بن يحبي كان مكينا عند السلطان مقبول القول في القضاة . وكان لايلى قاض في أقطار الأندلس إلا بمشورته واختياره ، ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه والناس سراع إلى الدنيا فأقبلوا على ماير جون أغراضهم به ... على أن يحبي لم يل قضاء قط ، ولا أجاب إليه ، وكان ذلك زائدا في جلالته عندهم ، وداعيا إلى قبول رأيه فيهم ...

وإذن فن المكن أن يقال: إن الأندلسيين بعد كل ماتقدم درجوا على مذهب مالك يدفعهم إليه عاملان قويان .... العامل الأول هو تشجيع الأمراء الأمويين على التمذهب بهذا المذهب حرصاً منهم على الوحدة المذهبية والاستقلال المذهبي بعد استقلالهم السياسي وإنهاء تبعية الأندلس للخلافة الشرقية .. والعامل الثاني أن منصب القضاء وهو كما ذكر نا لليولاء إلا من كان على مذهب مالك .

حقبقة عرف الأندلسيون فى مستهل حياتهم مذهب الأوزاعى، ولكنهم مالبثوا أن تركوه بعد أن أننى زياد بن عبد الرحمن على مالك أمام هشام بن عبد الرحمن، وذكر من سعة علمه وفضله وجلالة قدره ماجمله مجله ويسهر على نشر مذهبه.

وقد عرف بعض الشيوخ الأجلاء من المذاهب الأخرى غير مذهب الأوزاعي، ولكن هذه المعرفة كانت أشبه بسحابة الصيف، فما تمكاد تمر إلا وتنجلي، فتتحدث كتب التواريخ أن منذر بن سعيد \_ كا سيأتي في ترجمته \_ كان وثيق الصلة بمذهب أهل الاعتزال، وكان يعمل به في خاصته وأهل بيته .. فإذا ما جلس للقضاء والفتيا بين الناس كان لا يفصل بينهم إلا بما يقضى به مذهب مالك ولم يجعل لمذهبه الشخصى أى أثر في حاته الرسمة .

وابن حزم اعتنق فى بدء حباته الفقهية مذهب الإمام السافعى ، ولكنه ما لبث أن تركه واعتنق مذهب داود بن على الظاهرى .. وتبنى ابن حزم مذهب داود و و سم به ، وانتقلت الظاهرية من المشرق إلى المغرب على يديه و نافح عنها فى غير هوادة مما أثار عليه علماء عصره .. وأبو عبد الله بن مسرة الذى كان يشتغل بهلم الباطن ، وصار له أنصار وأتباع ..

وسيأتي الحديث مفصلا عن ابن حزم وابن مسرة عنـــد الحديث عنهما .

# القرآب والعلوم الشرعية :

معنى الأندلسيون بالملوم القرآنية عناية بالغة .. فنى التفسير يعتبر ابن عطية أول فقيه عمل على تنقية الدخيل وإزالة الإسرائيليات الوافدة على التراث الإسلامي من اليهود والنصاري الذين اعتنقوا الدين الإسلامي ، ثم بعد اعتناقهم له تقبّل فقهاء الإسلام ثقافاتهم الموروثة بقبول حسن ونية صادفة .. ولكن لم يتنبه إلى هذا الحطر الدخيل على الثقافة الإسلامية إلا أهل الأندلس ، وفي مقدمتهم ابن عطية الذي نسج على منسواله أبو عبد الله القرطبي الذي يقول عنه أبو عمل بن حزم إنه لم يؤلف في الإسلام مثله » .

### الحديث:

وأما الحديث فكانت روايته عندهم بمكان عظيم . وأقبل علماؤه على موطأ مالك يشرحونه ويسلقون عليه ويتفقهون بفقه .. ومن هؤلاء نذكر القاضى أبا الوليد الباجى صاحب

كتاب « النتق» في شرح الموطأ .. وقد ذهب فيه ممذه مَب أهل الاجتهاد .. ومنهم أبو الحسن على بن القطان القرطبي وله في تفسير الغريب ورجال الحديث المصنفات .. ومنهم بقمي بن مخلد صاحب المصنف الكبير الذي رتبه على أسماء الصحابة وغيرهم كثير .

### النحو :

وأما علم النحو فقد حفظ الأندلسيون مذاهبه كما تحفظ مذاهب الفقه ، والعالم الذي لا يكون متمكنا من هذا العلم بحيث لا يخفى عليه غرائبه وشوارده لا يكون جديرا باحترامهم ، ولا مستحقا النمييز ، ولا سالما من الازدراء ... هذا رغم كثرة الانحر اف في السنتهم \_ سواء عندالعامة منهم أو الحاصة \_ عما تقتضيه قواعد اللغة ، ومن طريف ما يروى المقرى عن لحن الأندلسيين « لو أن شخصا من العرب محمع كلام الشلوبين إمام النحو وهو يقرأ درسه لضحك عمل عنه من شدة التحريف الذي في لسانه » .

#### الفقد:

و أما الفقه ، فكان من أول العلوم التي شغلت بال الأندلسيين ، فأَلفوا فيه التواليف المفيدة . . ومن الكتب المعتمدة عندهم

كتاب « التهذيب » للبرادعي السرقسطي ، وكان يطلق على هذا اللؤلف اسم « الكتاب » كما مذكر ابن سعيد .

وكان الفقيه عندهم معظم لدى الخاصة والعامة ، يشار إليه ، ويحال عليه ، وينبه قدره وذكره عندالناس، ويكرم في الجوار كا يكرم في البيع والشراء ، وكان الاندلسيون يطلقون كلة « فقيه » على من يريدون تعظيمه ، فيسمون الأمير العظيم فقيه .. ويطلقون على الكاتب والنحوى واللغوى فقيه ، لأنها عندهم من أرفع السهات .. ومنصب القاضي يعتبر من المناصب المامة في الدولة فهو الذي يفصل بين الناس في قضاياهم ، ويقوم بالحكومة في دمائهم . وإليه ترجع رعاية الايتام والاحباس وإقامة الحدود .

## الفلسفة — المشطق :

إن من يتتبع تاريخ الحركة الفكرية فى الأندلس يبصر أنها لم تكن تسير على نسق موحد بل كانت تخضع عندهم لاعتبارات دينية وسياسية ، وكان الحكم المستنصر صاحب اليد الطولى فى بعث الحياة العقلية فى الأندلس ، وجمع من العلما، والكتب والصنفات القديمة ما كاد يضاهى به الخلفاء العباسيين . . . .

ولم يليث هذا النشاط الحيوى أن انطفأ شماعه بعد أن أحرق المنصور كتب القدماء وخاصة ما يتعلق بالمنطق والتنجيم .. ومنزها \_ كما يقول المؤرخون \_ من الكتب المباحة وأمر بإحراقها وإفسادها ، فأحرق بعضها وهيل علها التراب والحجارة وغيرت بضروب التغيير .. وقد فعل ذلك تقربا منه إلى العامة .. وفىذلك يقول المقرى ﴿ وكل العلوم عندهم \_ أي عند الأندلسيين \_ لها حظ واعتناء إلا الفلسفة والتنجيم فان لمما حظاً عظيما عند الخاصة ، ولا يتظاهر بهما خوف العامة ، فانه كلا قبل فلان هَرأَ الفلسفة أو يشتغل بالتنجم أطلقت عليه اسم زنديق ، وقيدت عليه أنفاسه ، فإن زل في شهة رجموه بالحجارة ، أو أحرقوء قبل أن يصل أمـُرهم إلى السلطان ، وكثيرا ما يأمر ملوكهم إحراق كتب هذا النتأن إذا وجدت ، ونذلك تقرب المنصور بن أبي عامر لقلوبهم أول نهوضه وإن كان غير خال من الاشتغال بذلك في الباطن »

وقد أفضت عملية إحراق الكتب وإثلافها إلى خول الحركة الفكرية نوعا ما ، وتوارى المشتغلون بها بعيدا عن الأنظار ... وقدر لعض هذه الكتب أن تفلت من الدمار الشامل ، ووجدت في رحاب ملوك الطوائف من أمثال ابن هود صاحب سرقسطة

ما أذكى شعلتها مرة أخرى ، واشتهر فى العــالم الإسلامي من الفلاسفة ابن باجه الذي له من الكتب والشروح والتعليقات على كتب الأقدمين ما يعتبر فخرا لأمة الإسلام، وما أنار السدل أمام أوربا ، فن هذه الكتب والشروح شرح كتاب السماع الطبيعي لأرسطوطاليس، وقول على بعض كتاب الآثار العلوية لأرسطوطاليس ، قول على بعض كتاب الكون والفساد لأرسطوطاليس ، قول على بعض المقالات الأخبرة من كتاب الحيوان لأرسطوطاليس ، قول في ذكر الشوق الطبيعير وماهيته ، كتاب تدبير المتوحد ، وكناب النفس . وغيرها .. وأبو بكر عمل بن عبد الملك بن طفيل صاحب أما معقوب يوسف المنصور خليفة الموحدين. وهو صاحب الرسالة المشهورة برسالة حي بن يقظان التي قصد من ورائها اظهار ما بين الشهر معة الإسلامية والحكمة من اتفاق ... وابن رشد أعظم فلاسفة الإسلام وأشهر من شرح فلسفة أرسطو .. وكان مولده ونشأته بقرطبة فقد ولد في سنة ٥٢٠ في قرطبة ومات بالمغرب سنة ٥٩٥ ه . وتقلبت به الأحوال بعد أن ترك ثروة إسلامية فى العلوم العقلية والفلسفية ما جعل اسمه يبلغ من الشهرة عند الأوربين مبلغ أرسطاطاليس . . وأول من أدخل فلسفته إلى أوريا مسخائيل سكوت سنة ١٢٣٠ . وحذا حذو. هر مان الألمان ، ولم يأت منتصف القرن الثالث عشر حتى كانت جميع كتب هذا الفيلسوف قد ترجمت إلى اللغة اللاتينية ، ومن هذا الطريق \_ طريق الترجمة \_ نفذت إلى أوربا . ومن المكن أن يقال إن ابن رشد قد تخصصص في تلخيص وشرح كتب القدامي وخاصة أرسطوطاليس ـ ثم نراه ببسط آراءه الفلسفة في كتب المؤلفين المسلمين من أمثال الإمام الغزالي الذي ألف كتابه المسمى بهافت الفلاسفة ، فجاء ابن رشد وألف كتابا رد فيه على الغزالي وهمي كتابه بتهافت التهافت .. وعلى العموم يمكن أن يقال إن فلسفة ابن رشد تناولت مسائل كثيرة تندرج من أصل الكائنات إلى اتصال الكون بالخالق وعلاقة الانسان بالمادة وخاق العالم . وظلت هذه الفلسفة الرشيدية تلقي صراعا و.قاومة من رجال الإكليروس وخاصة توماس الأكويني مع أنه كان أكثر الناس تأثرًا به إلى أن انتصرت في كلية بادو بإيطاليا ولم ينتصف القرن الخامس عشر حتى صار ابن رشد صاحب السلطان المطلق فى كلية بادو والمملم الأكبر دون منازع .

وقد لاقت الفلسفة الرشيدية مقاومة عنيفة ، فأنشئت محكمة التفتيش لمقاومة العلم والفلسفة عندما خيف ظهورها بسعى تلاميذه ابن رشد و تلامذته تلامذة خصوصاً في جنوب فرنسا وإيطاليا ، وقد أنشئت هذه المحكمة الغربية بطلب الراهب توركاند . .

قامت هذه المحكمة بأعمالها الإجرامية حق القيام. فني مدة الم ١٨ سنة – من سنة ١٤٨١ إلى ١٤٩٩ – حكمت على ١٠ آلاف وماثنين وعشرين شخصاً بأن يحرقوا وهم أحياء فأحرقوا وعلى ٦ آلاف و مماثمائة وستين بالشنق بعد التشهير . فشهروا وشنقوا، وعلى سبعة وتسعين ألفا و ثلاثة وعشرين شخصاً بعقوبات ختلفة فنفذت .

وكانت وسائل التحقيق عند هذه المحكمة «المقدسة» وسيلة واحدة تلك هي أن يحبس المتهم ، وتجرى عليه أنواع العذاب المختلفة بآلات التعذيب المتنوعة إلى أن يعترف بما نسب إليه وعند ذلك يصدر الحسكم ويعقبه التنفيذ .

قرر مجمع لاثران سنة ١٥٠٢ م أن يعلن كل من ينظر فى فلسفة ابن رشد ، وطفق الدومينيكان يتخذون من ابن رشد ولعنه ولعن من ينظر فى كلامه شيئاً من الصناعة والعبادة . ولكن ذلك لم يمنع الأمراء وطلاب العلوم من تلمس الوسائل للوصول إلى شىء من كتبه و تحلية العقول بيعض أفكاره .

اشندت محكمة التفتيش فى طلب أولئك المجرمين طلاب العلم والسمادة إلى كسبه و نيط به كشف البدعة والحكم فيها مهما اشتد خفاؤها : فى المدن . فى البعوث . فى السراديب ، فى الأنفاق . فى المخازن . فى المطابخ . فى النابات . فى الحقول . فوفت بما كلفت مع الهجة والسرور اللائقتين بأدعياء الغيرة على الدين .

وكان من نتيجة هذا العبث والاستهشار بحق الإنسان في آدميته أن قرر مجمع «لاتران» أن يكون من وسائل الاطلاع على أفكار الناس الاعتراف الواجب أداؤه على المذهب الكاثوليكي أمام القسيس في الكنيسة (أى الاعتراف بالذنوب طلبا لغفر انها، فإذا ذهبت البنت أو الزوجة أو الآخت إلى الكنيسة لتعرف بين يدى القسيس يوم الآحد، فيكون مما تسأل عنه عقيدة أبها أو زوجها أو أخها، وما يبدو من لسانه في بيته. وما يظهره في أمن أهماله بين أهله ، فإذا وجد القسيس متنقي الاعتراف شيئاً من الشبة في طلب العلم غير المقدس على من يسأل عنه رفع أم، الشبة في طلب العلم غير المقدس على من يسأل عنه رفع أم، المناه في المحكمة.

وقد أوقعت هذه المحكمة من الرعب فى قلوب أهل أوربا ما خيل لكل من يلمع فى ذهنه شىء من نور الفكر إذا نظر حوله أو النفت وراءه أن رسول الشؤم يتبعه، إذ أن السلاسل والأعلال أسبق إلى عنقه ويديه ، حتى قال باغلباديس ماكان يقوله جميع الناس لذلك العهد : « يقرب من المحال أن يكون الشخص مسيحياً ويموت على فراشه » .

#### صناعة الشعر:

لم تكن القصيدة الشعرية إلا ديوانا للمرب يسجلون فيها أحداثهم ومشاكلهم وقد انتقلت القصيدة مع العرب أيام الفتوح حتى وصلت معهم إلى أرض الأندلس ، والقصيدة الكلاسيكية كاعرفها الأقدمون بأنها : كلام مفصل قطعاً متساوية الوزن متحدة الحرف الأخير ، وتسمى كل قطعة بيتا ، والحرف الأخير المنفق رويا ، ويسمى جملته قصيدته . وكل بيت مستقل عما قبله وبعده ، فيحرص الشاعر على استقلاله ، ويستأنف كلاما آخر ، ويستطرد للخروج من فن إلى فن ، ويراعى فيه اتفاق القصيدة في الوزن حذر الحروج من وزن إلى وزن يقاربه ، وللموازين شروط وأحكام تضمنها علم العروض ، وهي أوزان مخصوصة تسمى البحور .

ولما فتح العرب إسبانيا صارت البيئة الأندلسية بمثابة البوتقة ١٠٨

التي انصهرت فيها العناصر بعضها مع بعض بحكم قانون التطور والتفاعلالتبادل... استحدث الأندلسيون فنامن الشعركم بقول ابن خلدون في مقدمته «مموه الموشح » ينظمونه أمماطاً أمماطاً ، وأغصاناً أغصاناً ، كثرون مها ومن أعاريضها المختلفة ويسمون المتعدد بيتا واحدا، ويلتزمون قوافي تلـك الأغصان وأوزانها، وأكثر ماتنتهم إلى سبعة أبيات ، ويشتمل كل بيت على أغْمَان بحسب الأغراض ، وينسبون فها ويمدحون كالقصائد ..والظاهر ــ فما أرى ــ أن تقدم الموسيقي العربية من ناحية ووجود أغنيات شعبية كانت شائعة باللغة الرومانسية من ناحية أخرى كان كلاها سببًا في خلق هذا اللون الجديد من الشعر في البيئة الأندلسية ، وخاصة إذا اعتبرنا أن أهم جزء في الموشح هو الجزء الآخير الذي اصطلح عليه باسم « الحرجة » كان باللغة الرومانسية . . وتقوم من الوشحة مقام الطلع في القصيدة ، وأكثر ماتكوز «الخرجة » في لغة عامية أو أعجمية أما سائر أجزاء الموشحةفهو باللغة العربية .

ومن العلماء المشتغلين بالدراسات العربية المستشرق الإسباني خوليان ربييرا الذي كان أول من ذهب إلى أن الموشيحة شعر عربي بني على أغنية شعبية ، ولما كانت نظريته تحتاج إلى برهان rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لإثباتها، فقد وقف الناس منها موقف الحذر، حتى وقف اشترن فى سنة ١٩٤٨ م على إحدى وعشرين خرجة باللغة الرومانسية فى موشحات عبرية .

وأول من اخترع هذا اللون من الشعر مقدم بن معافر من شعراء الأمير عبدالله ابن محل المرواني . وعنه أخذ ابن عبد ربه صاحب كتاب . . العقد الفريد ، . واستظرفه الناس لسهولته . وأول من برع فيه عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صادح ، ثم عباء في دولة الملثمين الأعمى الطليطلي. ويمحى بن بقى ، وعاصرها أبو بكر الأيض وابن باجة الذي يقول :

مالذ في شرب و الح على ربا من الأقاح لولا هستكم الوشاح إذا أبى في الصباح أو في الأصيل أضحي يقول ماللشمول لطمت خدى وللشمال غصن اعتدال ضمه یر دی هبت فمالي يا لحظه رد توما مما أباد القلوبا يمشى لنا مستريبا مس عليل وبالماء الشنيبا برد غليما ولا بزال فيه عن عهدى لا يستميل وهو في الصد فی کل حال يرجو الوصال

واشتهر من بعدهم ابن شرف الدين ، والرويني ، وابن زهير الذي يقول :

ما للموله من سكره لا يفيق يا له سكران من غير خمر ما للكثيب المشرق يندب الأوطان هل تستعاد أيامنا بالخليج وليالين أو تستفاد من النسم الأربج مسك وادينا أو يكاد حسن المكان البهيج أن يحيينا ونهر ظله دوح عليه أنيق مورق مينان والماء يجرى وعايم غريق من جنى الريحان

ولما شاع التوشيح لسلاسته ، نسجت العامة على منواله ، ونظموا فيه بلغتهم من غير إعراب ، واستحدثوا فنا آخر مموه بالزجل ، وجاءوا فيه بالغرائب ، وأول من أبدع فيه ابن قزمان – وإن قيل قبله – وكانت أزجاله تروى يبغداد أكثر بما تروى في المغرب ، ومن روائعه وصفه لتمثال أسد من الرخام يصب الماء من فيه على صفائح مدرجة من الحجر :

وعرین قام علی دکان بحال رواق وأسد قد ابتلع نعبان فی غلظ ساق وفتح فمه بحسال إنسان فيسه الفواق وانطلق مجرى على الصفاح ولتى الصباح وهذه الطريقة الزجلية هي فن العسامة بالأندلس، وهم ينظمونه في سائر البحور الحمسة عثمر بالعامية.

هذا ــ ولننتقل بالقارئ العزيز ونقدم له صفحة عن بعض الأعلام الذين از دهرت بهمالثقافة الأندلسية و المجتمع الأندلسي .



# منزبن سعيد

# قاضي الجماعة بقرطبة

ميلاد منذر سنة ٢٦٥ ه فتعلم و تادب و برع في العلوم الشرعية واللغوية ، وألف كتبا جمة في العلوم القرآنية والسنة النبوية ، كما ألف في الزهد والتصوف ، ورد على أهل الأهواء والبدع .. وكان رحمه الله \_ خطيبا بليغا ، عالما بالجدل حاذقا فيه ، شديد المعارضة ، حاضر الجواب ، ثابت الحجة ، « ويقول عنه كتاب التراحم » إنه كان ذا شارة عجيبة ، ومنظر جميل ، وخلق حميد ، وتواضع لأهل الطلب ، وانحطاط إليهم ، وإقبال عليهم . لم يحفظ عليه جور في قصية ، ولا قسم بغير سوية ، ولا ميل لهوى .

وظل منذر ردحا من الزمن بعيدا عن مسرح الحياة العامة وأضوائها ، قصيا عن بلاط الحليفة وصحبة السلطان ، لا يعرفه إلا خاصة أصحابه وأوفى خلانه ، وظل هكذا منطويا على نفسه حتى أثنه الظروف السعيدة ، فصعد نجمه ، وظهرت شخصيته نطة - ١٩٣

في الآفاق القرطبية .. كان ذلك اليوم المشهود ، يوم أقبل فيه شعراء ملوك الروم يحملون إلى الناصر هدايا الإمبراطور قسطنطين وأخيه ملكا الأمبراطورية الرومانية .. وجلس الناصر على كرسي الحلافة يحف به أعضاء البيت الأموى . وكان المشرف على حفل الاستقبال الأمير الحكم ولي العهد .. وأراد الخطباء والشعراء المثول بين يدى الخليفة العظم وضيوفه ليشيدوا بذكره وليتغنوا بفضله ومآثره ، وكان الحكم قدرتب لهده الساعة المجيدة صديقه الفقيه علا بن عبد البر الكشكيشاني ، وما إن تقدمت خطاه ومثل بين يدى أمير المؤمنين حتى أخذته هيبة الموقف،وذهب ماكان قد زوَّره في نفسهمن كلاموحيل بينه و بين ماكان يريد ، ثم سقط على الأرض مغشيا عليه .. عند ذلك اتجهت الأنظار إلى أبي على البندادي إسماعيل بن القاسم القالي (صاحب كتاب الأمالي ) وكان ضيفًا على الحليفة وافدا عليه من العراق . لينقذ الموقف .. غير أنه ماكاد يبتدئ بمحمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه \_ صلى الله عليه وسلم \_ حتى وقف ساكنا متفكرا.. ولم يستطع إتمام ما بدأ ... ولم يكن حظه من التوفيق بأحسن من حظ سلفه .

فلما رأى منذر بن سعيد ما حدث وكان حاضرا في جملة

من حضر من الفقهاء قام من نفسه وأكمل افتتاحية القالى ، وانطلق فى بيانه كما ينطلق السهم من الرمية ... فما تلجليج ولا تلكا حتى انتهى من خطبته . ولفت بلباقته وحسن تصرفه نظر الناصر إليه ، مما جعله يقول معلقا على ما حدث.. والله لقد أحسن ما شاء ، ولئن أخرنى الله بعد ، لارفعن من ذكر ، » . واستدعى الناصر ابنه الحكم وأوصاء بأن يضع يده على منذر ويستخلصه لنفسه ، ويرفع من شأنه فولى قضاء قرطبة بعد وفاة القاضى على بن عيسى سنة ٣٣٩ ه ولبث قاضا حتى أدركته الوفاة سنة ٣٥٥ ه .

أذكت هذه الحادثة مشاعر منذر فأنشأ يقول:

مقال كحد السيف وسط المحافل

فرَّ قْتُ به ما بين حقّ وَبَامِلِ

بقلب ذکی ترتمی جَمَراته

كبارق ِ رعد عند رَغْشِ الأنامل

وقد حدَّقت حولى عيونٌ أخالها

كمثل سهام أثبتت فى المقاتل

للتبر إمام كان أو هو كأنن للعصور الأوائل لقتبل أَوْفي العصور الأوائل ترى الناسَ أفواجاً يَؤُمّون بابه وكلهم ما بَيْنَ راج وآمل وُفُودُ ملوك الروم وسُطَ فنائه عَمَائه عَمَالُه عَمَالُه عَمَالُه عَمَالُه فَمَالُه فَعَالُه عَمَالُه فَعَالُه فَعَمَالُه أَفْصَى حياةٍ مؤملا فَعَمَى حياةٍ مؤملا فأنت رجاءالكل حَاف وناعلِ فأنت رجاءالكل حَاف وناعلِ ستحكمها ما بين شرق ومغرب إلى دَرْب قُسْطنطين أو أرض بابل

#### \* \* \*

كانت تغلب على منذر صفات الزهد والروع ، وكان إذا صعد المنبر أو خطب الناس نفذت كلاته إلى قلوبهم ، وفعلت فى نفوسهم فعل السيحر . . . هذا إلى رقة فى العبارة ، وقوة فى البيان ، وتخير للألفاظ ، ومن قوله فى بعض خطبه التى كان بها شير مشاعر سامعيه : « حتى متى أعظ ولا أتسعظ ، وأزجر ولا أزدجر ،

أأدل على الطريق المستدلين؟ وأبقى مقيا مع الحائرين؟؟ كلا « إن هذا لهو البلاء المبين». « إنْ رِهِيَّ إلاَّ فِتْـنَــُنْتُ تُرْضِيلًا مها مَنْ تَشَاء ، وتهدى بهما من تشاء » اللهم فَرِ عُنْ غُنِي لَمَا خَلَقْتَنَى له ، ولا تَشْسَعُلْمَني بمِا تَكَفَّلْت به لي ، ولا تحرمنی ــ وأنا أسألك . ولا تعذبنی ــ وأنا أستغفر ك ياأرحم الراحين». وقد أكسبته هذه الخلال الحميدة الشجاعة في القول والإخلاص في العمل ، فلم يكن ليخشى في الحق لومة لائم ، حتى ولوكان الذي عليه الحق قد أو تي من السلطان أعظمه ، ومن الجبروت أعزم. وقد نقلت إلينا الرواياتالنارمخية فما روت عنه أن الخليفة عبد الرحمن الناصر احتاج إلى شراء دار لإحدى نسائه الكريمات علمه ، العزيزات لديه ، فاستحسن داراً في الربض الشرقي لقرطبة ، يتصل حمام له غلة واسعة ، وكانت هذه الدار لأيتام في حجر القاضي يدعون أولاد زَكرياً ـ أخي نجدة ، وأرسل الخليفة من قوَّمها له وفقاً لرغبته الحليفية . ثم أرسل إلى وصى الأينام يساومه على بيع ما تحت يده . . . و لكن الوصى · اعتذر بعدم إبرامه العقد معهم وأن ذلك موكول إلى أمر القاضي، إذ لايصح يبع ولاشراء إلا بايذنه ومشورته فأرسل الخليفة إلى القاضي بعض رسله لبتفاوضوا معه في بيع هذه الدار ... فلما

114

وقف على جلية الأمر ، وعلم رغبة الخليفة الأكيدة في شراء دار الأيتام هزته عاطفة الإيمان بالله فأنبأ الرسل بما يساير تعاليم الحنيفية ويتفق مع مصالح الأيتام بالمحافظة على أموالهم وحقوقهم فيقول لهم . . البيع على الأيتام الحافظة على أموالهم وحقوقهم الحاجة . ومنها الوهى الشديد ، ومنها الغبطة ، فأما الحاجة فلا حاجة لمؤلاء الأيتام إلى البيع ، وأما الوهى فليس فها . وأما الغبطة فهذا مكانها فإن أعطاهم أمير المؤمنين فها ما تستبين به الغبطة أمرت وصيهم بالبيع ، وإلا فلا » .

ويستمع الرسل إلى مقالة قاضهم ويحرصوا أشد الحرص على تبليغ ما ممعوا إلى أمير المؤمنين حرفا حرفا وكلة كلة . . وعندها يتظاهر الحليفة بالزهد فها والرغبة عن شرائها . . . ولكن القاضي العادل الذكي يخشي أن تتحرك رغبته في شرائها ثانية ، فيلحق الآيتام من الآذي والضرر مالا يحبه الله ورسوله . ويسرع فيامر وصي الآيتام بهدم الدار ويبع أنقاضها . . . فيفعل هذا ما يأمره به القاضي ويبيع الأنقاض بثمن يربى كثيراً على تقييم رسل السلطان ومقوميه . . .

وحينها وصل إلى مسامع الخليفة ما صنع القاضي عز عليه ما آلت إليه من بوار وخراب. . فأمر بتوقيف الوصى الذي

أكد له أن القاضى هو الذى أمره بهدمها وبيع أنقاضها ، ولم يفعل هو ذلك عن أمره ، ومرة أخرى يبعث الخليفة إلى قاضيه الذى ولاه أمر الفصل بين الناس فيما يعن لهم من مشاكل وأقضيات مم يسأله :

ما الذي حملك على فعلتك ؟ التي فعلت؟

- إننى يا أمير المؤمنين لم أصنع شيئاً فيه إجحاف بحق الأيتام ولا ضيعت ما ولاك الله عليهم.. فلم آت منكراً من العمل، ولاوزراً في الحكم، وإنما يا أمير المؤمنين أخذت فيها بقول الله تعالى «أمّا السفينة فيكانّت لمساً كين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأمخذ كل سفينة غصيباً مقوموك لم يقوموها إلا بكذا، وبذلك تعلق وهمك، فقد نض في أنقاضها أكثر من ذلك، وبقيت القاعة والحمام فضلا، ونظر الله تعالى للأيتام.

وما إن يسمع الخليفة هذا الصوت الذي يمثلي، حكمة وعبرة حتى ينصاع إلى قول الحق ، ويثوب إلى رشده ، وسابق إنصافه ولم يركب الشطط ، أو يسرف في القول . . وإنما ينطق

نطق من استبان له سبيل المدى والرشاد فيقول: «نحن أولى من انقاد إلى الحق، في الله الله تعالى عنا خيرا ».

هذا ومواقف منذر المشابهة تشهد بما كان له من عزة النفس وكرم الشهائل وخاصة مع من لهم السلطان والحكم .

\* \* \*

ومنذر بن سعيد كنيره من فقهاء عصره يضربون في كل فن بسهم و افر من المعرفة ... فهم فقهاء ... وهم كتاب ... وأيضاً فهم شعراء يتذوقون الشعر كما يتذوقه غيرهم من الشعراء ولو أنهم لم يبلغوا مبلغ من غلبت عليه محيزة الشعر من الشهرة به و الوقوف عليه . . . ومن النوادر التي إن دلت على شيء فا عا تدل على مقدار تذوقه للا دب فيحكي عن نفسه و يقول:

أتيت وأبو جعفر النحاس فى مجلسه بمصر يملى فى أخبار الشعراء حيث يقول:

خليليٌّ هل بالشام عين ٌ حزينة

نبسكي على نجد لعلى أعينها

قد أسامكها الباكون إلا حمامة

مطوقة باتت وبات قرينها

تجُما وجمها أخرى على خيزرانة

يكاد يدنيها من الأرض لينها

فقلت له : يا أبا جعفر ، ماذا — أعزك الله تعالى — باتا يصنعان ؟ فقال لى : وكيف تقول أنت يا أندلسى ؟ فقلت له : بانت و بان قرينها \_ فسكت ، فما زال يستثقلني بعد ذلك حتى منعني من قراءة كتاب « العين . .

ومن نوادر. التي تدل على سرعة خاطره ، وحدة ذكائه ، وروحه المرحة ، وتمكنه من الجواب ما يحكي أن بعض الأدباء كتب إليه :

مسألة جثتك مستفتياً عنها وأنت العمالم المستشار علام تمحمر وجوه الظبا وأوجه العشاق فيها اصفر ار ١٤ فأحاله منذر.

.. احمر وجه الظبی إذ لحظه

سيف على العشاق فيه إحورار واصفر وجب الصب لما نأى والشمس تبقى للمغيب اصفرار

و محكى عن نفسه فيقول : كتبت إلى أبى على البغدادى أستمر منه كتابا من « الغريب » .

وصدغه المتعطيف بحق ريم مُرهفهف من الغريب المصنف أست إلى بجيزء فلما وصلت الرقعة إليه قضى حاجتي وأحابني بقوله : نفىك أي تألف وحق در تألف حوى الغرب المصنف لأسثن بمساقسد ' إلىك ما كنت أسرف ولو بعثت بنفسي

لم تشغل منذر الحياة العامة ومخالطة الناس كما شغلت غيره ولم تلهه بحسنها وزخرفتها كما ألهت غيره وزخرفت له ٠٠ ومع أنه كانكثير الدعابة والفكاهة والتلطف معالناس إلا أنه إذا أحس مَا مُخْدَشَكُمُ امْتُهُ أُودِينَهُ ثَارِتَ ثَائَرَتُهُ ، ورد على نفسه مَا يَصُونُهَا ويحفظ ممعتها . . فإذا نطق نطق بالحق ، وإذا حكم بين الناس حكم عما أنزل الله ...

كَانَ لمنذر كما سبقت الإشارة إليه مذهبان . مذهب خاص به و بأهله والمقر بين منه وهو مذهب أهل الظاهر ..كما تسربت إلى أفكار م بعض أفكار المذهب المسكر "ى . . ولكن هذا المذهب الشخصي لم يجمل له أي أثر في حياته القضائية « وإنما كان إذا جلس للقضاء وحكم بين الناس حكم بما يتفق مع مذهب

مالك بن أنس الذى ساد الآندلس والمغرب. وكان بمثابة المذهب الرسمى للدولة الأموية بالآندلس ومن الكتب النفيسة التى خلفها القاضى منذر «كتاب أحكام القرآن »وكتاب «الناسخ والمنسوخ» وغير ذلك فى علم الفقه وعلم الكلام.

## محمد بن مسرة الفرطى :

ولد محمد بن مسرة الفرطبي عام ۸۸۳ م . وتوفي والده وهو في السابعة عشرة من عمره ، وكان يقطن بظاهر قرطبة ، ويعيش في السابعة عشرة من عمره ، وكان يقطن بظاهر قرطبة ، ويعيش في صومعته بعيداً عن العاصمة وضوضائها وجلبها . وكانت له فترة في مدينة القيروان ، ويعتبره المؤرخون للحركة الثقافية في الأندلس أول رائد للفكر الحر المنطلق ، وأول من عرف بالاشتغال بالفلسفة والمنطق . وقد أفاض المستشرق الإسباني أسين بلا ثيوس في كتابه ابن مسرة Ibn Masarra عن مدى تسرب الآراء الباطنية إليه ، كما أفاض في بيان مدى الانعكاسات الأفلاطونية في مذهبه ومقدار تفاعلها مع العناصر الإسلامية .

١ ـــ إمكان آكتساب النبوة .

٣ ــ حربة الإنسان في جميع أفعاله .

عدم إيمانه بعذاب الجحيم.

هذه هىالقواعد والنعاليم المسرية التىعشقها بعضرجالالفكر في الأندلس إبان العصور الوسطى ، وصار له تلاميذ بذهبون. إلى ماذهب إليه ، وأشياع يوقنون بما آمن وأيقين به . وكان من هؤلاء التلاميذ الأوفياء لمبادىء أستاذهم إسماعيل بن عبد الله الرعبي الذي كان يقطن مدينة الرية Almeria . وكان له أنصار وأشياع يعترفون بإمامته ، ويؤدون إليه الزكاة ... ومما زاد فى تعلقهم به وإيمانهم له أنه كان \_ الرعيني \_ يتنبأ بأشياء قبل وقوعها فتقع . . ومن مبادئه \_ التي تمتبر مخالفة لما عليه إجماع الفقهاء ــ القول بنكاح المتعة . . وهذا المبدأ من أهم الآشياء التي تمسك بها الشيعة الإثنا عشرية في فقههم . ومن هؤلاء التلاميذ محمد بن إبراهيم بن شق الليل الذي كانت له مشاركة في كثير من العلوم وعناية بأصول الديانات. وكان من مبادئه أنه يدين بالرجعة وقد احتفظ لنا ابن حزم في كتابه «الفصل» مهذه الأراء و ناقشها ورد علما ..

كان مصير محمد بن مسرة كمصير كل مفكر حر لا يتقيد عا يتقيد به الفقهاء النصيون الذين يقفون عند الحدود الظاهرة ١٧٤

التي ترميمها ألفاظ النصوص وليس هنا مكان شرحها أو الإفاضة فها ــ فاتهم بالزندقة أو الإلحاد والمروق عن الدين . . وهي تهمة تقليدية يقلدها دوما مناوئوا الفكر للمفكرين.

وكان هناك من الأسباب والدوافع التي تذكي الإغراء له والوقيعة لدى أصحاب السلطان والسياسة .

فيناك من الأوضاع الاجتماعية والسياسية ما كمون سعياً في كنت الفكر أو الحجر عليه ، وإن كان هذا الكنت و ذاك الحجر نتهي بانتهاء أسبابه . ودوافعه ... فعهد الأمير عبد الله كان يتسم بعــدم الاستقرار لحروج الكثيرين من النائرين والمتمردين الدين اصطنعوا الحلافات لأغراض شخصيةأو قبلية، هذا إلى خروج عمر بن حفصون الذي كشف القناع عن عقيدته فارتد عن الإسلام إلى المسيحية بعد أن ظل مدة طويلة يظهر في تمال إسلامة .

لهذا السبب أو لغيره حرص الأمير على وحدة الصف من الحلافات المذهبية التي ربما قد تتبلور وتأخذ شكلا مذهبيا عدائيا قد لا يتفق مع الصلحة العامة لا للإسلام ولا للمسلمين.

لذلك فكر ابن مسرة في المجرة عن وطنه واعترام الحج إلى بيت الله الحرام وخرج مع القافلة يبتغي مكانا رحيا وينشد الهدوء والسلام بعد أن اتهمه فى دينه الفقيه أحمد بن خالد الذى كان يتمتع فى قرطبة باحترام الخاصة والعامة .

ولما هدأت الأحوال ، وأحس هو من نفسه حنيناً إلى وطنه قفل راجعاً إلى قرطبة حيث توجد صومعته ، مواصلا جهد. في إلقاء دروسه ومحاضراته وكانت طريقته في التدريس طريقة بارعة ورائعة .. واستعمل دهاءه وذكاء في تدريسه لتلاميذ... فيحكى عنه أنه قسم الطلاب إلى فريقين : فريق عادى يستعمل معه الطريقة السنية المألوفة للناس أجمعين ، وطريقة خاصة يستعملها حينها يخلو إلى فريق من أحبابه والمخلصين لمذهبه ، وهم الذين يكشف لهم النقاب عن خبيئة نفسه و يبوح لهم بمكنون أمر.. ولقد صادف الحط المدرسة المسرية باعتلاء الحكم الثابي عرش الأندلس الذي يحملي عنه أنه كان واسع الأفق رحب الصدر .. وتمتعت الحياة الثقافية في عهده بجرية بالغة .. واختص هو ينفسه المدرسة المسرية وسملح لأفرادها بالظهور على المسرح دون وجل أو خشية ، وقد كان من تلامذة هذه المدرسة الأدماء والشعراء والمؤرخون والكتاب والقضاة وعاماء في العقيدة مهرة ممتازون على رغم حملة الدعاية العنيغة التي شنتها عليهم العناصر المعادية لمذهبهم من أمثال : عمل بن يبقى قاضى قرطبة ، والزبيدى النحوى ، والفقيه أبو عمر بن لو بي . والظاهر أن هذه الحملة من جانب هؤلاء الفقهاء لم تسفر إلا عن نشاط جديد لهذا الذهب، فني عصر ابن حزم نجد الرعيني السالف الذكر \_ يحمل لو اء مذهبه ومن ورائه أهله و ذووه، حتى لقد حملت ابنته لقب Teologa أى المتألمة، وكان من تعاليمه أنه كان يقول بالحب المطلق، و بمخلود العالم \_ مم نجد الحسكم بن منذر ابن سعيد البلوطي من عشاق مبادىء المدرسة المسرية، ومما يذكر عنه أنه كان فقها مشكلها ، عالما بالأصول ، بارعاً في صناعة الطب.

وليس من اليسير أن نعرف بالضبط المصير الذي آلت إليه مدرسة ابن مسرة القرطبي بعد حامل لوائها «الرعيني» وخاصة بعد أن فعل المنصور فعلته بإحراق مكتبة الحكم التي كانت تضم بين أرففها الكثير من مؤلفات ابن مسرة الفيلسوف \_ تقربا منه إلى الشعب \_ ولكن الذي لاشك فيه أن أفكاره ومبادئه قد تسربت فيها بعد إلى مناطق كثيرة وأزمان متلاحقة أو متباعدة ، فدينة المرية التي تبلورت في شكل بؤرة لطائفة الصوفية ، الذين تأثروا بتعاليم ابن مسرة نذكر منهم على بن الصوفية ، الذين تأثروا بتعاليم ابن مسرة نذكر منهم على بن اليورق والذي كان موطنه مدينة غرناطة ، وابن غازى وموطنه اليورق والذي كان موطنه مدينة غرناطة ، وابن غازى وموطنه

الجزبى والذى أشعل نار الثورة ضد المرابطين . . . ومنهم أبن العربى الذى تسربت عن طريقه البادىء المسرية إلى الشرق .

ويذكر بعض المؤرخين للتراث الإسلامي من الستشرقين الإسبان أن المتصوفين الإسلاميين لم يكونوا وحدهم هم الذين استفادوا من مبادى، هذه المدرسة بل تعدى ذلك بشكل واضح إلى الفلاسفة اليهود وغير اليهود الذين انتفعوا بتلك التعاليم . . ويذكرون من اليهود دومنجو ويذكرون من اليهود دومنجو جو نثالث Domengo gonzaez الذي كان موطنه أرشذونة التابعة لسيجوبيا ، وروجيريو باكون ثم راموندو لوليو من مدنة طليطلة .

ومما يذكر بالحمد والثناء أن بعض المؤرخين لأصول الديانات حتى الساسين قد احتفظوا في كتبهم بيعض آثار ابن مسرة ، التي بني علمها الستشرق الإسبابي أسين بلاثيوت استنتاجاته وأبحائه العامية نذكر منهم أبو علا بن حزم القرطبي ، وسعيد الطليطلي ، والنهرستاني ، وابن أبي أصيبعة ، والقفطي وغيرهم .

## زرباب الموسيقى :

بلغ عرب الآندلس درجة رفيعة منالكال ، في فنون العمارة

والزخرفة بمختلف أنواعها ، وكان لأساليهم الفنية طابعا بميزا لها ، كما شغفوا بالموسيق والغناء والرقص.

ولقد قرب الخلفاء والأمراء إليهم الفنانين ، لاسيا المغنين والموسيقيين ، وأغدةو اعليهم الأموال والعطايا فبرزت أسماء مغنين اقترنت بآثار لهما في حياة قرطبة ، أمثال « منصور اليهودى » للذى ارتفع ذكره في عهدى ، الحكم ثالت الملوك الأمويين بالأندلس ، وابنه عبدالرحمن الأوسط \_ و « زرياب الفارسى » \_ الذى وفد على الأندلس فارا من بغداد \_ فعلا ذكره ، واتسعت شهرته ، وكان ذا أثر اجتماعى لاينكر في حياة الأندلس عامة وقرطبة خاصة .

وزریاب هذا فارسی الأصل ، ویسمی « أبو الحسن علی بن رافع » ، «وقد أطلق علیه لقب زریاب ، لسواد لونه ، وفصاحة لسانه ، تشبها له بطائر أسود حسن الصوت » .

لم يكن زرياب موسيقيا فحسب ، بل اشتهر كشاعر ، وأديب ملم بعلم الفلك ، وسير اللوك ، وكاجتماعي يعرف أخلاق الشعوب وطبائعها . . وكان حافظاً لكثير من الحكم والأمثال ، فصيحا حسن الصوت ، حلو الحديث .

درس الغناء على يد إسحاق الموصلي ؛ ويذكر المؤرخون قصة قرطبة - ١٢٩ فراره من بغداد وظهوره في قرطبة فيقولون : طلب الخليفة هارون الرشيد يوما من إسحاق أن يأتى له بمغن متفوق في الغناء، ولو لم تكن قد اشتهر بفنه ، فذكر له تلميذه زرياب ، فأمر ه الرشيد بإحضاره، فلما كله الرشيد رد عليه ﴿ بِأَحْسَنِ مُنطَقٍ، وأوجز خطاب » . ولما سأله عن معرفته بالغناء قال : نعم ! أحسن منه ما يحسنه الناس ، وأكثر ما أحسنه لا يحسنونه مما لا يحسن إلا عندك ، ولا مدخر إلا " لك . فإن أذنت غنيتك مالم تسمعه إذن قبلك ، فأمر بإحضار عود أستاذه إسحاق ، فلما أدنى إليه وقف عن تناوله ، وقال لى « عود نحته يبدى وأرهفته أحكامى لا أرتضي غيرم وهو بالباب ، فليأذن لى أمير المؤمنين في استدعائه « فأمر بإدخاله إليه . فلما تأمله الرشيد ، وكان شبها بالعود الذي دفعه ، قال له : ما منعك أن تستعمل عود أستاذك ؟ فقال : إن كان مولاى يرغب في غناء أستاذى غنيته بعوده ، وإن كان يرغب في غنائي فلا بد لي منعودي » فقالله : ما أراها إلا واحدا ، فقال : صدقت يامولاي ؟ ولا يؤدي النظر غیر ذلك ، ولكن عودى وإن كان فی قدر جسم عوده ومن جنس خشبه ، فهو يقع من وزنه في الثامن أو نحوه ، وأو تاري من حرير لم يغزل بماء سخن كسيها أناقة ورحاوة ومهاء ، ومثلها اتخذتها من مصران شبل أسد ، ولها من قوة الصبر على تأمير وقع الضارب المتعاورة بها ما ليس لغيرها ، فاستبرع الرشيد وصفه ، وأمر م بالغناء » .

فلما غناه طرب طرباً شديداً ، وأوصى به إسحاق وصابة عظيمة ، وأمر أن يعنى به ، فتحركت عوامل الحقد والحسد في نفس إسحاق ، ورأى أن زرياب أضحي منافساً خطيراً له ، و كاد نذهب بمكانته وشهرته ، ورأى أن الأرض باتت لاتتسع لهما ، وعما قليل ستهبط أسهمه ، ويرتفع أسهم زرياب في البلاط الحليني وهذا مالا يصبر عليه ، فقال له « عما قليل تسقط منزلتي وترقى أنت فوقى ، وهذا مالا أصاحبك عليه ولو أنك ولدى ، ولولا رعى لذمة تربيتك لما قدّمت شيئا على أن أذهب نفسك .. فتخير في اثنتين لأمد لك منهما . • إما أن تذهب عني في الأرض العريضة لا أممع لك خبرا ، بعد أن تعطيني على ذلك الأعان الموثقة ، وأنهضك بما أردت من مال وغيره ، وإما أن تقيم على كرهى ورغمي مستهدفاً إلى". فخذ الآن حذرك ، ووالله لا أبقي عليك ولا أدع اغتيالك ، باذلا فى ذلك مدى ومالى ، فاقض قضاءك » . . .

عند ذلك اختار زرياب الفرار بنفسه ، والرحيل إلى بلاد ١٣١ الأندلس، وكتب إلى الحكم كتابات يعرب فيها عن رغبته الملحة في أن ينديج في بلاطه. فاهتبل الحكم الفرصة، ووجد في انضهام زرياب إلى بلاطه كسبا عظيا للفن، وأوفد منصور اليهودى لاستقباله، ودخل زرياب بلادالأندلس تصحبه أسرته، ولكنه علم بوفاة الحكم فأراد العودة إلى المغرب، غير أن منصور اليهودى أشار عليه بأن يقصد عبدالرحمن الأوسط الذى خلف أباه، والذى أراد أن يجعل من قرطبة بغداد ثانية تنافسها في كل شيء، فرحب به ترحيباً كبيراً، وكتب إلى عماله أن يحسنوا لقاءه، ويسهلوا له طريق الوصول إلى قرطبة، ولما وصل أنزله منزلا كريما، وبالغ في الحفاوة به ورتب له راتباً سنوياً قدر بحوالي الثلاثة آلاف درهم، كما منحه ضيعة كبيرة قدرت بحوالي الأربعة آلاف دينار، زيادة على رواتب أخرى.

أحب عبدالرحمن زريابا ، وجعله المقدم على جميع المغنين ، وعلت منزلته عنده ، وسما به ذكاؤه وعلمه ، إلى الحد الذي جعل الخليفة يؤاكله هو وأكابر ولده ، ويستمع إلى غنائه ، وإلى ما يقصه من أحوال الملوك ، والنوادر المستطرفة ، وما لبت أن ملك قلب الخليفة ، حتى أنه أمر بأن يفتح له باب خاص يستدعيه منه متى أراد .

وكان زرياب يعرف كما تقول الرواية : عشرة آلاف أغنية، يزعم أن الجن علمته إياها فى الليل'.

ولقد أسس هـذا الفنان فى قرطبة مدرسة للموسيقى ذاع صيتها ، كما بحث فى طبيعة الأنغام ، وموارد الصوت البشرى بحثا جديا ، فجعل أو تار العود خمسة بعد أن كانت أربعة ، كما اتخذ مضرب العود من قوادم النسر بدل الحشب .

أثر زرياب فى حياة قرطبة خاصة والأندلس عامة ، فعلى الرغم من أن الفضل يرجع إليه فى تعليم الجوارى الغناء ، وعلى الرغم من أنه أصبح لفن الغناء والموسيق على يديه مكان ملحوظ بين الفنون فى هذه البلاد ، إلا أتنا نرى أنه بذ الناس فى تهذيبه وفكاهنه ، وأصبحت شهرته مضرب المثل ، وكان له أثر اجتاعى كبير فى حياة الناس فقد تأثر المجتمع فى قرطبة وخارجها بأساليبه فى الملبس ، والمأكل ، والعادات ، فطبع العصر بطابعه ، وأصبح مثلا يحتذى فى ذلك .

تحكم في ابتداع الأزياء ، وحد الناس على تنوع ملابسهم تنوع أبتداع الأزياء ، وحد الناس على تنوع ملابسهم تنو ما يتناسب مع اختلاف الفصول ، وأبطل عادة كانت سائدة في الأندلس وهي إعفاء الشعر ، وإسداله مفروقا إلى الحاجبين والصدغين .

ومن اداب المائدة ما سرى استعاله بين العام والحاص من ألحله ، من أهل الأندلس فإليه ينسب استعال أمحطة الطعام من الجلد ، وعنه أخذ الناس استعال الأكواب الزجاجية ، وتفضيلها على أكواب الفضة والذهب .

كما ابتدع بالبلاد أنواعا من الطعام لم تكن موجودة من قبله .

و حكذا طبع زرياب العصر بطابعه وكان أثره و اضحاً فى تطور حياة أهل قرطبة خاصة و الأندلس عامة ، و بلغ من الشهرة درجة عظيمة ، جعلت اسمه باقياً ومقروناً بتطور الحياة الاجتماعية فى تلك البلاد .

### الحاجب المتصور :

هو محمد بن عبد الله ... بن عبد الملك المغافرى ، كان جده عبد الملك من الوافدين الأوائل مع طارق بن زياد عند فتح الاندلس ، وقبيلة مغافر التي ينتهى إليها نسبه من أصل قحطانى ينى ، كما كانت أمه أيضاً عربية من بنى تميم ، وفيه يقول الشاعر :

تلاقت عليه من تميم ويعرب شموس تلاً **لاً في العلا وبدور** ١٣٤

# من الحمريين الذين أكفهم

سحائب تهمى بالفدى وبحور

خرج أبو عامر إلى الدنيا فى قرية « تركش » إحدى قرى المجزيرة الخضراء جنوبى الاندلس ، وكان أبوء من العلماء اللذن يقومون بالندريس فى المسجد الجامع بقرطبة.

وارتحل أبو عامر حدثا إلى العاصمة ، والتحق بجامعها كطالب ينهل من منابع العلم المختلفة ، الدينية ، والعربية وغيرها ، وأظهر تفوقا على أقرانه ، ونبوغا بين أترابه ، واستطاع أن يجمع من المعرفة والثقافة ،ما أعده وصقلة وجعله يخطو في الحياة بخطى ثابتة ذكية .

ولما شب عن الطوق ، ووصل إلى مرحلة الشباب ، اقتمد دكانا قريباً من قصر الخلافة يكسب فيه عيشه ، من كتابة الرسائل لمن يشاء من المرافقين للسلطان ( الحكم المستنصر ) .

أخذ محمد بن عامر يتكسب قوته فى هدو، ، ولم يخطر يال أحد أن ذلك الشاب الرقيق الحال ، الذى يجاهد من أجل عيشه ، سيصبح يوماً ما ، سيد الأندلس ، و بطلها المقدم ، صاحب الحول والطول فيها ، يشار إليه بالبنان ، و يكتب إسمه فى صحف الحالدين . وشاء الله تعالى ذات يوم أن تطلب السيدة « صبح » زوجة

الخليفة من يكتب عنها ، « فعرفها بأ بى عامر من كان يأنس إليه بالجلوس من فتيان القصر .

وما كاد أبو عامر يخطو داخل القصر كموظف بسيط حتى أظهر من ضروب النشاط والهمة والذكاء ، ما ارتقى به سريعا ، وما لفت نظر « صبح » إليه ، وجعلها ترعاه ، وتنق به ، فكتب عنها ، وتمكن من قلبها بما استهواها به من التحف والهدايا ما لم يتمكن لغيره ، فنبهت عليه الحكم — الذي كان يحبها ولا يرد لما طلبا لمكانتها عنده — ، ورغبت في تشريفه بالحدمة ، فولاه قضاء بعض المواضع فأبرز كفايته كرجل دين ، وفقيه عارف بالشريعة ، وقاض ماهر في استنباط الأحكام ، وإصابة الحكم ، مترقى إلى وظيفة الإشراف على الزكاة والمواريث في مدينة أشبيلية .

أخذ هذا الشاب الذكى الطموح، يرتقى من وظيفة إلى أخرى فى القصر والحكومة ، وينتقل من منصب إلى منصب معتمدا على مهارته ، وفطانته ، ودهائه بالتقرب إلى من بيدهم مقاليد الأمر تارة ، ويضرب بعضهم بعض تارة أخرى ، حتى جعله الحكم ناظر اللحشم أى ما يشبه منصب ناظر الحاصة بالقصر . إن الحديث عن المنصور يجب أن يكون عن فترتين ؛ الأولى

وهى التى تنتهى بموت الحاكم المستنصر سنة ست وستين و ثلاثمائة من الهجرة ، و التى كان فيها المنصور موظفاً كفتًا ، و خادما أمينا ، لصاحب العرش وزوجته ، ورؤسائه كالحاجب جعفر بن عثمان المصحفي وغيره .

والفترة الثانية وهى التى تبدأ بتولية « هشام » المؤيد بن الحكم \_ القاصر الذى أصبحت مقاليد أمر ه بيد أمه « صبح » والحاجب المصحفي .

وهنا يبدأ القلم فى تسطير صفحة جديدة من تاريخ هذا الرجل ، ليعطينا صورة واضحة عن أنه كيف تستطيع الجسارة ، والذكاء ، والفطنة ، والتروى ، أن تدفع بصاحبها ، والمتمنع بها ، إلى ترقى سلم المجد سريعا و بلوغ أعلى درجات السمو .

انتهزت بعض الإمارات المسيحية فى الشمال تولية هشام الصبى في اشت و تحركت ، فأسرع المصحفى بتجهيز ابن أبى عامر لقتالها فقضى عليها وشتت شمل جيوشها ، ورجع إلى قرطبة تكلله أكاليل النصر .

وازدادت القربى بينه وبين أم هشام ، وبدأ بعد بضربته الكبرى ووثبته العظمى التى طالما رنا إليها ، وتمنى الوصول إلى مرتبتها .

ولكنه لم يكن بالمتشرع الذى لا يحكم أمره، ولا بالمتهور

الذى يندفع وراء تحقيق مأربه فى غيرما تروٌّ وأناة . ولكنه عرف كيف يحكم خطته ، ويصل إلى هـــدفه ، ويقضى على منافسيه .

وجد أن حرس القصر من الجنود الصقالبة وكانوا ثمانمائة أو يزيدون هم عقبة كؤود فى سبيل شحقيق إربه ، وصناع مؤمرات ، فأغرى بهم المصحنى حتى شتهم وأبعدهم عن القصر ، ثم استعان بغالب — صاحب مدينة سالم من مدن شمال الأندلس فى القضاء على غالب ، وهكذا فى القضاء على غالب ، وهكذا شحى الكبار عن طريقه وكذلك الجنود ، ولم يبق أمامه إلا هسبح » التى « حدثت بينها وبينه وحشة آل الأمر فيها إليه ، فتغلب عليها ، وأخذ الأموال التى كانت بالقصر مختزنة إلى دار ، ووكل بالقصر من أراد ، وننى من أراد ، واعترف له هشام ، بالاضطلاع بكل أمور الدولة ، فخرست الألسنة » .

ثم وجد أن الأمر يتطلب وجود حامية مخلصة له ، تأثمر بأمره ، وتكون طوع بنانه ورهن إشارته ، تقف بجانبه وتدافع عنه وتحميه من فتن الحاقدين ، فكون جيشا من البرابرة (أهل المغرب) ، و المرتزقة من جنود النصارى ، وأوسع لهم في العطاء ، وأكثر لهم في البذل ، فصاروا عدته ، وسلاحه

البتار، ضد أعدائه في الداخل، وفي غزواته في الأندلس وغيرها. وجأر بالمحافظة على الخلافة والعرش ، وكان بوسعه القضاء علمها ، والاستثنار بكل شيء ، ولكنه الفطن الأرب ، الذي عرف كيف يعطل كل سلطان لها ، دون القضاء علمها فحجر على الحليفة ، ومنع مقابلته إلا " بإذنه ، وجع السلطة كلها في يده ، فلم يبق للخلافة إلا اسمها وكتابة اسم الحليفة على السكة والطرز .

وهكذا وصل إلى مأربه ، ﴿ وقعد على سرير اللك ، وأمر أن يحيثًا بتحية اللوك وتسمى بالحاجب للنصور ، ونفدت الكنب والمخاطبات والأو امر باسمه ، وأمر بالدعاء له على المنابر عقب الدماء للخليفة » .

تربع المنصور على أريكة الحجابة قرابة سبعة وعشرين عاما، جعل الجهاد في سبيل الله شغله ، فقاد جيشه المظفر ، من بلد إلى بلد ، ومن موقع إلى آخر ، لم تهزم له راية ، ولم تُشْفُل له قوة ، فدوخ مسيحي شمال إسبانيا ، وألق الرعب في نفوسهم ، ثم مال على شمال إفريقية فوطد سلطاته في المغرب الأقصى .

ولم تشغله حروبه المتتالية عن توطيد الأمن ، ونشر الطمأنينة ، والعمل على الرخاء في البلاد فنعمت الأبدلس 144

فى عهده بالرخاء والرفاهية ؛ ولقد صدق بعض المؤرخين إذ يقول « لم يحدث أن ازدهر نجم الإسلام فى الاندلس كا ازدهر فى عهد المنصور ، إذا استثنينا عهد عبدالرحمن الناصر ».

ولقد شغف بالعلم والعلماء ، وأحب الأدب ، وشجع الشعر ، وأغدق على أصحابها ، وأنعم على روادها وذويها بالعطايا الجزيلة ، وزخرف البلاد فى عهده بطائفة من مشهورى العلماء والأدباء والشعراء ، وكان له كل أسبوع مجلس يجتمع فيه العلماء وغيرهم للبحت والمناظرة ، وليس هذا بالعجيب عليه فإنه الأديب الحسن ، والعالم المتفنن ومما ينسب إليه من شعر ، هذه الأيات التى يمنى فيها نفسه بملك مصر والحجاز :

منكع العين أن تذوق المناما حبها أن ترى الصفا والمقاما لى ديون بالشرق عند أناس قد أحلوا بالمشعرين الحراما إن قضوها نالوا الأماني وإلا جعلوا دونها رقابا وهاما

عن قريب ترى خيول هشام

يبلغ النيل خطوها والشآما

وبما قاله يفخر فيه بنفسه وبأهله وعشيرته ويبين ماتمتع به من صفات الجرأة والمخاطرة التي دفعت به إلى السيادة هذه الأسات:

رمیت بنفسی هول کل عظمة

وخاطرت والحرالكريم يخاطر

وما صاحبي إلا جنان مشيع وأسمر خطي وأبيض باتر

وإبي لزجاء الجيوش إلى الوغمي

أسود تلاقهما أسود خوادر

فسدت بنفسى أهل كل سبادة

وفاخرت حتى لم أجدمن أفاخر

وماشدت بنيانا ولكن زيادة

على ما بني عبد الملك وعامر

رفعنا العوالي بالعوالي مثلهما

وأورثناها في القديم بغافر

ويحضرني عند الحديث عن حب المنصور للأدب، وتقديره

لأصحابه ، ما ذكره المؤرخون من قصته مع الفتى الأديب إذ يقولون:

«كان قرطبة فتى قد رقت حاله فى الطلب ، فتعلق بكتاب العمل ، واختلف إلى الحزابة مدة حتى قلد بعض الأعمال ، فاستهلك كثيرا من المال ، فلما ضم إلى الحساب أبرز عليه ثلاثة آلاف دينار ، فرفع خبره إلى المنصور فأمر بإحضاره، فلما مثل بين يديه ، ولزم الإقرار بما برز عليه ، قال له : « يا فاسق ما الذي جر أك على مال السلطان تنتهبه » ، فقال : « قضاء غلب الرأى ، وفقر أفسد الأمانة » فقال المنصور ، « والله لأجملنك نكالا لغيرك » ، ثم أمر بقيده فى الحديد وسجنه ، وأمر الضابط بامتحانه والشدة عليه ، فلما قام أنشأ قول :

أو"اه أو"اه وكم ذا أرى أكثر من تكرار أو"اه مالامرئ حول ولا قوة الحسول والقسوة لله فقال المنصور « أتمثلت فقال المنصور « أتمثلت أم قلت ؟ » قال : « لا بل قلت » ، فقال « حَمُّلُوّا عنه كَبْلُهُ

م منت الله عند أنشأ يقول: (قيده) » فلما حلّ عند أنشأ يقول:

أما ترى عفو أبى عامر لابد أن تتبعه منه كذلك الله إذا ما عفا عن عبده أدخله الجنه

قامر باطلاقه، وسوغه ذلك المال، وأبرأه من التبعة فيه . ومن الشعراء الذين ذاع ذكرهم أيام المنصور وامتاز بالبلاغة، وغزارة المادة، وحضور البديهة؛ أبو مروان عبد الملك بن إدريس الأزدى الجزيرى، وكان كاتبا أديبا، ووزيرا من وزراء الدولة العامرية وما أجل قوله من قصيدة يصف فيها مجلسا من مجالس المنصور.

الب البيمين تطلع في عرشه مثل المليك عراه زهر مطرق ونضائد من نرجس وبنفسج وجني خديي وورد يعبق ترنو بسحر عيونها وتكادمن طرب إليك بلا لسان تنطق وعلى يمينك سوسنات أطلعت زهر الربيع فهن حسنا تشرق فكأنما هي في اختلاف رقومها ريات نصرك يوم بأسك تخفق في عجلس جمع السرور لأهله ملك إذا حمعت قناه فهرق

حازت بدولته للغـــارب رفعة فغداً ليحسدهـــا عليه للشرق

ومن قوله :

حبتك ياقمر العلا المجلس

أزكى تحيتها عيون النرجس

زهر تريك بحسنها وبلونها

زهر النجوم الجاريات الكنس

ملكن أفئدة الندامي كليا

دارت بمجلسهم مدار الأكؤس

ملك الممأم العامري محمد

للمكرمات وللنهى والأنفس

وعلى الرغم من أن المنصور أصبح صاحب الكلمة النافذة ، وصاحب السلطة المطلقة في الدولة ، فلا منازع ولا منافس ، إلا أنه لم يكن بالمتجبر المذموم ، ولا بالمتكبر الذي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم ، ولا بالظالم الجهول الذي لا يخشى ربه ، بل كان إذا ذكر بالله ذكر ، وإذا خوف من عقابه از دجر ، يحب العدل و يعين عليه ، و ينفر من ظلم رعيته ، و يقسو على الظالم حتى يأخذ للمظلوم حقه ، فنشر العدل في عهده ألويته في ربوع

دولته ، ونعم الناس بالطمأ نينة ، فلا محاباة لظالم ولو كان من ذوى القربى والحظوة لدى القابض على السلطان والمتربع على أريكة الحكم ، ولا معونة لغاش أو محتال ، ويروى التاريخ لمنا عن عدله من القصص الكثير ، غير أتنا تكتفى بأن نسوق بعضها لترى أيها القارىء الكريم صدق ما نقول :

فقد كان المنصور يوما بمجلسه إذ جاء رجل من العامة يتكو أحد وصفائه وأشار إليه ثم قال «وقد دعوته إلى الحاكم فلم يأت»، فقال المنصور « أو عبد الرحمن ابن الفطيس بهذا العجز والمهانة ، وكنا نظنه أمضى من ذلك» ؟

ثم أمر م أن يذكر مظامته ، وبعد ذكر ها قال المنصور «ما أعظم بليتنا بهذه الحاشية» ثم نظر إلى الوصيف، وقد وهل عقله فقال له : « ادفع الدرقة إلى فلان و انزل صاغرا ، وساو خصمك مقامه حتى يرفعك الحق أو يضعك» ففعل ، و مثل بين يديه ، ثم قال لصاحب شرطته الحاص به . « حذ بين هذا الفاسق الطالم ، وقدمه مع خصمه إلى صاحب المظالم ، لينفذ عليه حكمه بأغلظ ما يوجبه الحق من سجن أو غيره » ففعل ذلك ، ثم عاد الرجل إلى المنصور شاكراً ، فقال له المنصور « قد انتصفت أنت فاذهب لسبيلك ، و بقى انتصافى أنا عن تهاون بمنزلتى » فتناول فاذهب لسبيلك ، و بقى انتصافى أنا عن تهاون بمنزلتى » فتناول

الوصيف بأنواع من المذلة وأبعده عن الحدمة .

ومن ذلك أيضاً قصة مايسمى بمحمد صاحب حجامة المنصور وأمينه على نفسه ، إذ وقع منه في يومما حيف وجور على امر أته ، وظن أن مكانته من المنصور تحميه من يد العدالة ، ولكن القاضى سجنه ، فاحتاجه المنصور يوما فأخبر بأنه في السجن . فأمر بإخراجه مع رقيب من رقباء السجن يلزمه إلى أن يفرغ من عمله عنده ، ثم يرده إلى محبسه ففعل ذلك على ما رحمه ، وذهب على يشكو إلى المنصور ماناله ، فقطع عليه المنصور ، وقال له « ياجل إنه القاضى وهو في عدله ، ولو أخذني بالحق ما أطقت الامتناع منه ، عد إلى محبسك ، واعترف بالحق فهو الذي يطلقك » فانكسر الحاجم، وزالت عنه ريح العناية ، وبلغت قصته القاضى فصالحه مع زوجته » .

أقبلت الدنيا على المنصور ، وامتلائت الخزائن بالمال ، وغلبت عليه طبيعته العربية الأصيلة ، كما غلب عليه دينه الذي يأمر بالكرم والبذل ، فجاد بالكثير ، وأعطى الفقير والمحتاج ، والضعيف والمسكين ، ووقاء الله تعالى شح نفسه ، فاجتمعت حوله القلوب ولهجت بذكره ألسنة الناس ، وضرب على أبدى من يأكل أموال الناس بالباطل ، وكان مثلا يحتذى على أبدى من يأكل أموال الناس بالباطل ، وكان مثلا يحتذى

وقدوة يقتدى بها ومما يحكى عنه وفيه يمتزج الجود بالفطانة ، تلك القصة التالمة :

قصد تاجر من مدينة عهدن المنصور بجوهر كثير، وأحجار نفيسة، يبغى رفده ،فأخذ المنصور مااستحسنه منها ، وانصرف التاجر متبعاشط النهر ، ولما كان اليــوم قائظًا وعرقه ننصب انصاباً دعته نفسه أن شرد في النهر ، فخلع ملابسه ووضع فوقها الصرة التي بها الجوهر والنقود، وكانت ذات لون أحمر ، فمرت حــدأة فاختطفت الصرة تحسبها لحمًا ، وذهبت بها صاعدة في الأفق، والتاجر نتابعها بنظره وقد قامت قيامته ، وعلم أنه لا يقدر أن يستدفع ذلك بحيله، وتغلغلت الحداة في البسانين وغابت عن عينيه، وأسر ً الحزن في نفسه ، ولحقته لأجل ذلك علة اضطرب فيها ، وحضر وقت الدفع إلى التحار، واستبان للمنصور ما بالرجل من الكآبة والمهانة وفقد ماكان عنده من النشاط وشدة العارضة، فسأله المنصور عن شأنه فأعلمه بقصته · فقال له : « هلا أتيت إلينا بحد° تان وقوع الأمر فكنا نستظهر على الحيلة . فهل هُدت إلى الناحية التي أخذ الطائر إليها؟ » قال: مر شرقاً على ممـُت هذا الجبل الذي يلى قصرك ، فدعا المنصور شرطيه الخاص به : فقال

له : « جَنْني بمشيخة أهل الرملة الساعة » فمضى وجاء بهم فامر بالبحث عمن تغيرت حاله سريعاً من إقلال إلى إكثار ، ونعمة دون تدريج ، فتناظروا في ذلك ثم قالوا : ﴿ يَا مُولَانًا ! مَا نَعْلِ إلاٌّ رجل من ضعفائنا كان يعمل هو وأولاده بأيديهم ، ويتناولون السبق بأقدامهم عجزاً عن شراء دابة ، فابتاع اليوم داية ؛ واكتسى هو وولده كسوة متوسطة «فأمر بإحضاره من الغدو أمر التاجر بالغدو إلى الباب، فحضر الرجل سنه من المنصور . فاستدناه والتاجر حاضر وقال له : « سبب ضاع منا وسقط إليك ، ما فعلت به « قال » هو ذا ما مولاي ، وضرب يبده الى حجزة سراويله ، وأخرج الصرة ، فصاح التاجر طربا، وكاد يطير فرحا. فقال النصور للرجل ؛ صف لي حدثها ، فقال « سنا أنا أعمل في جناني تحت نخلة اذ سقطت أمامي ، فأخذتها وراقني منظرها ، فقلت إن الطائر اختلسها من قصرك لقرب الجوار، فاحتزت بها، ودعتني فاقتي إلى أخذ عشرة مثاقيل عيوناً ( أي من الذهب المضروب ) كانت معها مصرورة، وقلت أقل ما كون في كرم مولاي أن يسمح لي بها ، فأعجِب المنصور ما كان منه ، وقال للتاجر « خذ صرتك وانظر ها ، واصدقني عن عددها » ففعل وقال : « وحق رأسك با مولاي

ماضاع منا شيء سوى الدنانير التي ذكرها، وهيتها له ، فقال له المنصور : « نحن أولى بذلك منك ، ولا تنغص عليك فرحك ، ولولا جمعه بين الإسرار والإقرار لكان توامه موفوراً عليه» ثم أمر للناجر بعشرة دنانير عوضاعن دنانىرە، وللجنايني بعشرة دنانير تواباً لتأنيه عن فساد ما وقع بيده وقال : « لو بدأنا بالاعتراف قبل البحث لأوسعناه جزاء » . وأخذ الناجر بالنناء على المنصور وقد عاوده نشاطه وقال « والله لأبين في الأقطار عظيم ملكك ، ولأسنن أنك علك طير أعمالك كما تملك أنفسها ، فلا تعتصم منك ولا تمتنع ، ولا تؤذجارك ، فضحك المنصور وقال : « اقصد في قولك يغفر الله لك » وعجب الناس من تلطف المنصور في أمره ، وحملته فی تفریج کربته .

ولقد كره أكل أموال الناس بالباطل ، وأن تستغل سذاجة البسطاء فشظاموا في حقوقهم ، عاملا بقول الله تعالى « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » وإن في القصة النالية التي نقصها علينا المؤرخون لتبيان لما ذكرت! .

حبنها أراد المنصور إقامة قنطرة أخرى على نهر قرطبة ؛ كانت هنالك قطعة أرض لشيخ من العامة ، لابد أن تستغل وتدخل ضمن البناء ، « فأمر المنصور أمناء ما رضائه فيها ، فضر الشيخ عنده ، فساومو ، بالقطعة ، وعرفوه وجه الحاجة إليها ، وأن المنصور لايريد إنصافه فيها ، فرماهم الشيخ بالغرض الأقصى عنده في ما ظنه أنها لا تخرج عنه بأقل من عشرة دنانير ذهبا ، كانت عنده أقصى الأمنية ، وشرطها صحاحا ، فاغتم الأمناء غفلته ، ونقدوه النمن ، وأشهدوا عليه ، ثم أخبروا المنصور بخبره ، فضحك من جهالته ، وأنف من غبنه ، وأمر النصور بخبره ، فضحك من جهالته ، وأنف من غبنه ، وأمر الشيخ مائة دينار ذهبا ، فكاد أن يخرج من عقله ، وأن يجن عند قبضها من الفرح ، وجاء محتفلا في شكر المنصور ، وصارت عتد قبضها من الفرح ، وجاء محتفلا في شكر المنصور ، وصارت قصته خرا سارا » .

ولقد ضرب المنصور بقسط وافر فى تشجيع العمران ، وخاصة ما يعود منه بالخير على رعيته ، فوسع المسجد الجامع بقرطبة كما سبق ذكره ، وأقام على نهر قرطبة قنطرة أخرى غير القديمة أنفق عليها أربعين ومائة ألف من الدنانير انتهى منها سنة تسع وسبعين و ثلاثمائة من المجرة ، وأقام قنطرة ثانية على نهر « استجه» كما أنشأ ضاحية الزاهرة التي سبق الحذيث عنها . هكذا سطر المنصور لنفسه صفحات في سجل الخالدين ،

وبدا كمصلح عظيم بين المصلحين العاملين ، ونقش اسمه في الناريخ بين المجاهدين لنصرة الدين وإعلاء كلة الله تعالى ، وظهر كسياسي قدير ، خطب و د ما الملوك و خشى بأسه أصحاب السلطان ، والتفت حوله رعيته تحفه بقلوبها ، وتسنده بحبها ، فاستحق ما قاله بعض المؤرخين الأجانب من أنه « كان بسمارك القرن العاشر المبلادي » .

لم يكن يشينه إلا حكمه المطلق ، واجتراؤه على منصب الحلافة ، ووسائله التي استغلها في القضاء على بعض خصومه . ولقد « اتسم المنصور بصحة باطنه ، واعترافه ذنبه ، وخو من ربه ، وكثرة جهاده ، ولم يزل متنزها عن كل ما يفتتن الملوك سوى الحمر ، لكنه أقلع عنها قبل موته بسنتين » .

وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن المنصور كان دائماً يحمل مصحفاً ـ قد خطه بيده ـ في أسفاره وغزاوته يدرس منه و شبرك به ، وفي القصة التالية ناميح إيماناً عميقا وخوفاً من الله تمالى ، وتروى كتب التاريخ أنه كان هناك سجين من خدم المنصور في جملة من طال سجنه وكان شديد الحقد عليه ، فوقع على اسمه بأن لاسبيل إلى إطلاقه حتى يهلك ، وعرف الرجل بتوقيعه فاهتم واغتم ، وأجهد نفسه في الدعاء والمناجاة ، فأرق

المنصور إثر ذلك ، واستدعى النوم فلم يقدر عليه ، وكان يأتيه عند تنويمه آت كريه الشخص ، عنيفُ الأخذ، يأمر، بإطلاق الرجل ويتوعده على حبسه ، فاستدفع شأً نه مرارا ، إلى أن علم أنه نذس من ربه ، فانقاد لأمره ، ودعا بالدواة في مرقده فكتب با طلاقه و قال في كتابه : «هذا طليق الله على رغم أنف أبي عامن » . ولقد تمني النصور أن يموت في ساحة الوغي مجاهدا في سبيل الله . . . راجيًا رحمة ربه ومنفرته وبلغ من قوة رجائه «أنه اعتنى مجميع ماعلق بوجهه منالنبار في غزواته ، ومواطن جهاده ، فكان الخدم يأخذونه عنه بالمناديل في كل منزل من منازله، حتى اجتمع له منه صرة ضخمة ، عهد بجعله في حنوطه ، وكان يحملها حيث سار معأكفانه توقعاً لحلول منيته ، وقدكان اتخذ الأكفان من أطيب مكسبه من الصنيعة الموزونة عن أبيسه وغزل ناته » .

وشاء الله عز سلطانه أن يحقق له رغبته فمات سنة أربع وتسعين وثلاثمائة من الهجرة ، نتيجة لجراح أصيب بها فى غزوته الأخيرة من غزواته ، التى بلنت نيفا و خسين غزوة ، وحمل على سريره ، ودفن فى مدينة سالم بشهالى الأندلس ، ودفن معه صرة النباركما أوصى بذلك ، ونقش على قبره :

آثماره تنبیك عن أخباره حتی کأنك بالعیان تراه تالله لا یأتی الزمان بمثله أبداً ولا یحمی الثغور سواه

#### ابن عزم :

من بين الشخصيات المرموقة في عالم الثقانة الإسلامية ودنيا العلم ، والتي غذت الفكر الإنساني بمعارفها وسعة اطلاعها ، شخصية الفقيه على بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الأندلسي. ويكنى أبا محمد ... وأبوه هو الوزير أبو همر أحمد بن سعيد الذي وزر للحاجب المنصور بن أبي عامر .

وكما امتاز هذا الفقيه بمحدة الذهن، والذكاء المفرط، وسرعه الحاطر، امتاز بكثرة الاطلاع وسعة العلم بالكتاب والسنة، والمذاهب والملل والنحل إلا أنه قد اتصف بسوء الاعتقاد والوقوع في السلف، عما أثار عليه الانتقاد وألب عليه الحاصة والعامة.

كان أبو محمد في مبدأ أمره شافعي المذهب، ولكنه مالبث أن هجر هذا المذهب وانتحل مذهب داود بن على الظاهري وتبناء ١٥٣

- كا سبقت الإشارة إليه \_ وترعرع مذهب الظاهرية في الغرب على يد هذا الفقيه وصار له أتباع وتلاميذ . \_ ومن خصائص أتباع المذهب الظاهري أنهم يأخذون بظاهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ، ثم ينكرون القياس الشرعي \_ وهو أساس من الأسس التي بني عليها الفقهاء الفقة وأصول الفقه \_ ويزعمون أن علة الأصل هي علة الفرع .

ودافع ابن حزم عن مذهب الظاهرية في غير هوادة ولا شفقة ، وكان كما يقول ابن حيان « يصك معارضه صك الجندل ، وينشقه متلعقه انشقاق الحردل ، فنفر عنه القلوب ، وتوقع به النه وب ، حتى استهدف إلى فقهاء عصر ، ، فالوا إلى بغضه ، ورد قوله ، وأجمعوا على تضليله والتشنيع عليه ،وحذروا سلاطينهم من فتنته، ونهوا أعوانهم من الدنو إليه والآخذ عنه ، وطفق الملوك يقصونه عن قربهم ويسيرونه عن بلادهم إلى أن انتهوا به منقطع أثر ، بتربة بلده من بادية لبلة » .

يمحكى أنه ذات مرة تناظر فيها أبو محمد بن حزم والقاضى أبو الوليد الباجى المالكي ، نقال الباجى : لقد طلبت العلم وأنا أسهر فى مشكاة من الزيت وطلبته أنت وأنت قادر عليه معان له.

فرد بن حزم : لقد طلبت العلم كما تعلم من حالى ولكنك طلبته لتصير فى مثل مالى .

والظاهر أن نشأة ابن حزم المترفة الناعمة البعيدة عن شظف العيش وقسوة الحياة هي التي أذكت فيه هذا الحلق المذموم ... وثمة شيء آخر أثر في شخصية ابن حزم العالم هذا الأثر السيء وحملت القريب والبعيد على بغضه والعالم والجاهل على كراهبت والبعد عنه ، وأثرت في سيكولوجيته هذا التأثير المشين ، وقد على العلامة طاهر الجزائري\_ رحمه الله \_ تعليلا نفسياً إذ يقوا « وقد علم من وقف على كثير من مؤلفات ابن حزم أنه يجز في أكثر المواضع إلى مخالفة الجمهور ــ وهو في أكثر ما خالفه فيه أقرب إلى الخطأ منه إلى الصواب ــ ثم استطرد قائلا : ولعل ذلك نشأ عما أشار إليه (ابن حزم نفسه) في كتابه\_مداواة النفوس حيث قال : ولقد أصابتي علة شديدة ُولَّـدت عنــَــيُّ ربوا في الطحال شديداً ، فولد ذلك على من العجز وضيق الخاق وقلة الصبر والنزق أمراً حاسبت نفسي فيه ، فأنكرت ببدل خلق واشتد عجبي من مفارقتي لطبعي »

ومع هذه الصفات فقد كان أمة وحده في عالم التأليف . . . فألف في الفقه و الأصول و المنطق والفلسفة ، ووجه عناية خاصة

إلى دراسة الديانات المختلفة والنحل المتباينة وقارن بعضها بيعض .. ومن مؤلفاته الكثيرة : الفصل بين أهل الأهواء والنحل والصادع والرادع على من كفر أهل التأويل من فرق المسلمين ومن كتبه أيضاً كتاب الجمهرة فى أنساب العرب وكتاب طوق الحمامة . وقد قام أستاذ المستشرقين الإسبان آسين بلائيوس دراسة مستفيضة عن كتاب الفصل وترجمه إلى اللغة الإسبانية .. كا قام السنبور غارثباغومست بنفس الدراسة عن كتاب طوق الحمامة وترجم النص العربى أيضا إلى اللغة الإسبانية .

هذا . ويعلق الإمام الغزالى على مؤلف لأبى محمد بقوله : « وجدت فى أسماء الله تعالى كتابا لأبى محمد بن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه » .

### پینہ و ہیں ابن عمہ :

حدث نزاع بينه وبين ابن همه أبى المغيرة بن حزم الوزير الكاتب و بعث الوزير إليه برسالة فأجاب أبو عمل بقوله : سممت وأطمت لقول الله تعالى «وأعرض عن الجاهلين »، وأسلمت وأنفدت لقول نبيه عليه الصلاة والسلام : « صل من قطعك واعف عمن

ظلمك » . ورضيت بقول الحكاء « كفاك انتصارا بمن تعرض لأذاك إعراضك عنه » . وأقول :

تنبع سوای امرأ يبتغی سبابك إن هـواك السباب فارنی أجبت طـلاب السفاه ونزهت عرضی عمـا يمـاب وأقول:

کفانی بذکر الناس لی ومآثر ی

عدوی و آشیاعی کثر کذاله من یابن عمی ذاکر عدوی و آشیاعی کثر کذاله من

ياطى تنير تدانة من غدا وهو نفاع المساعي وضائر

وإبى وإث آذيتني وعققتني

لمحتمل ما جاء منك صابر

فوقع له أبو المغيرة على ظهر رقعته قائلا : « قرأت هذه الرقعة العاقة فحين استوعبتها أنشدتني :

نحنح زيد وسعل لما رأى وقع الأسل فاردت قطعها ، وترك المراجعة عنها ، فقالت لى نفسى قد عرفت مكانها : بالله لا قطعتها إلا يده ، فأثبت على ظهرها ما يكون سببا إلى صونها فقلت :

فعقت ولم تدركيف الجواب
وأخطأت حتى أتاك الصواب
وأجريت وحدك في حلبة
نأت عنك فيها الجياد العراب
وبت من الجهل مستصحباً
بغير برى فأتتك الذئاب
فكيف تبيبت عقبي الظلوم
إذا ما انقضت بالخيس العقاب
لممرى مالي يراع تذم
ولا شيمة يوم عجد تعاب
أنيل الذي والضا سخط

ومن طريف ما يحكى عن الوزير الكاتب أبى المغيرة قال: نادمت يوما المنصور بن أبى عامر فى منبة السرور بالزاهرة ذات الحسن النضير ، وهى جامعة بين روضة وغدير ، فلما تضمخ النهار بزعفر ان العشى ، وأسبل الليل جنحه وتقلد السماك رمحه أو قدنا مصاييح الراح ، واشتملنا ملاء الارتياح وللدجن فوقنارواق مضروب فغنتنا جارية تسمى «أنس القلوب» وقالت:

قيدم اللل عند سير النهار وبدأ البدر مثل تصف سوار فكائن النهار صفحة خد وكائن الظــلام خط عـــذار وكأن الكؤوس حامــد ماء وكأن المدام ذائب نار نظری قــد جنی علی ذنوبا کف مما جنته عینی اعتذاری ؟ يالقومي تعجبوا مرن غزال حاثر في محبتي وهو جاري ليت لو كان لي إليه سبيل فأقضى من حبـــه أو طارى قال: فلما أكلت الفناء ، أحسست بالمعنى فقلت: كيف كيف الوصول للأقار بهن ممر القنب وبيض الشفار لو علمنا بان حبك حق لطلنا الحياة فيك بشار

## وإذا ما الكرام هموا بشيء خاطروا بالنفوس في الآخطار

قال فعند ذلك بادر المنصور لحسامه ، وغلظ فى كلامه ، وقال لهما : قولى وأصدقى إلى من تشيرين بهذه الأبيات، وإلى من هذ الشوق والحنين ؟ فقالت الجارية إن كان الكذب أنجى ، فالصدق أولى وأحرى ، والله ما كانت إلا نظرة ، ولدت فى القلب فكرة ، فتكلم الحب على لسانى ، وبر ح الشوق بكتمانى ، والعفو مضمون لديك عند المقدرة ، والصفح معلوم منك عند المعذرة ، ثم بكت ، فكان دمعها قد تناثر عن عقد ، أو طل تساقط من ورد ، ثم أنشدت :

أذنبت ذنبا عظیا فکیف منه اعتذاری والله ماقدر هذا ولم یکن باختیاری والعفو أحسن شیء یکون عند اقتداری

قال: فعند ذلك صرف المنصور وجه الغضب إلى . وسل سيف السخط على ، فقلت: أيدك الله ، إنما كانت هفوة جرها الفكر ، وصبوة أيدها النظر ، وليس للمرء إلا ما قدر له لا ما أمله واختاره ، فأطرق المنصور قليلا ، ثم عفا وصفح ، وهب لى الجارية ، وانصرفت بها إلى منزلى .

شعر این حزم .

قرض ابن حزم الشعر وطرق بابه ، وهام به في أدوية الشعراء ولكنه لم يشتهر بشعره كشاعر ولم ينعت به كغيره من الشعراء الذين غلبت علم صناعته . . . . ولكنه عرف بالفقه ر الأصول و المنطق والفلسفة والعلوم العقلمة التي تتصل بالبراهين ويغلب علمها طابع الجدل . . ومن شعره الذي يخاطب به قاضي الجماعة بقرطبة عبد الرحمن بن بشير يفاخر فيه بنفسه و مندب على طريقته حظه الفقود في وطنه . . ويتشوف أرض العراق فقول:

أنا الشمس في جو العلوم منيرة

ولكن عبى أن مطلعي الغرب

ولو أنني من جانب الشرق طالع

لجد على مأضاع من ذكرى النهب

ولى نحـو آفاق العراق مسابة

ولاغرو أن يستوحشالكلفالصب

فا<sub>ب</sub>ن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينئذ يبدو التأسف والـكرب

فكم قائل أغفلته وهو حاجز

وأطلب ماعنه تجيء به الكتب

هنالك يدرى أن للعبد قصة

وأن كساد العسلم آفاته الغرب

فياعجبًا من فاب عنهم تشوقوا

له، ودنو المرء من دارهم ذنب

وإن مكانا ضاق عنى لضيق

على أنه فيح مهامهه سهب

وإن رجالا ضيعونى لضيع

وإن زمانا لم أنل خصبه جدب

ولما ثار عليه الفقها، والعامة في زمانه لمخالفته مذهب الجماعة السائد في أرضهم وديارهم وانتحل هذا المذهب الغريب الدخيل عليه من جهة ولطعنه في علماء عصره من جهة أخرى، وجنوحه في أكثر الموضع إلى مخالفة الجمهور وكان في أكثر ما خالفهم فيه أقرب إلى الحطأ منه إلى الصواب .. بما ترتب عليه إحراق كتبه وإبادتها . . فعز عليه صنيعهم فأنشأ يقول معزيا نفسه بهذه الأبيات :

دعونی من إحراق رق وكاغد وقولوا بعلم كى يرى الناسمن يدرى فارتحرقوا القرطاس لأيحرقوا الذي

تضمنه القرطاس بل هو فی صدری یسیر معی حیث استقلت رکائبی وینزل إن آنزل ویدفن فی قبری

#### ولادة بنت المستكفى :

هي فرع من فروع الدوحة المالكة ، وغصن من أغصان البيت الأموى فأ بوها هو الحليفة محمد الثالث الملقب بالمستكنى .. ولما توفى والدها تاقت نفسها إلى الانطلاق بعيدا عن الحياة الروتينية الرتيبة ، فهجرت بيت الأسرة الذي نبتت بين أحضانه ، وترعرعت بين جنباته و أزهاره ، وراحت تبحث عن حياة اجتماعية صاخبة تثلاثم مع ميولها الأدبية ومشاعرها الفنية.. ولم يعيها البحث ولم يطل بها التنقيب فأ مامها طائفة الأدباء والشعراء والكتاب و أرباب اللسان والقلم و فيهم من الصفات ما يلائم مزاجها وينسجم مع طبيعتها .

وكانت ولادة تتمتع بكثير من الصفات المحببة إلى جانب أدبها وشعرها، فجهالها الباهر، وذكاؤها النادر، وابتساماتها المشرقة، وإجادتها فن المقابلة وإدارة الحديث مع سرعة الخاطر ولباقة فى التصرف ، وقوة الشخصية كل هذه الصفات قد خلقت منها المرأة الأولى فى المجتمع القرطبى نشرت على الناس أنفاسها وعطرها ، وجعلت من بيتها كعبة القصاد يؤمه كبراء الدولة ورواد الثقافة وعشاق الأدب ، وجعلت من ساحات قصرها قاعات يتنافس فها الكتاب ويتناظر العلماء ويتبارى الشعراء.

ولقد غزا الحب قلب ولادة الشاعرة الأديبة كما يغزو قلوب جميع العذارى .. وكان هواها مع شاعر الحب ابن زيدون الذى ملا شعره بذكرها وعطره بأنفاسها ، ولم تستطع هى الأخرى أن تملك زمام قلبها ولا أن تتصرف فى عواطفها فبادلته حبا بحب وهياما بهيام .

و كفلت الآيام يا فشاء سرها ، وذيوع مكنون أمرها ، وعرف القاصى والدانى ماكان بينهما بعد أن ظل الحب فترة كتنفهما وبرفرف بالسعادة عليهما .

ولم تمض فترة طويلة على هذا الحبالعارم حتى طرق قلب الشاعر طارق واحتل هذا الطارق من قلبه مكانا رحيبا ... ولم يكن هذا المحتل الغاصب سوى حب جديد لفتاة ممراء كانت تعمل كوصيفة لولادة نفسها .

ولما نما علم ذلك إليها \_ ولادة \_ تغير قلبها ، وراحت تقصيه

عن طريقها حتى كرهت اللقاء به أو الحديث عنه . . وتوالت الإحرف والسكوارث على الشاعر وانهمه الوزير الكاتب أبو محمد بن عبدون بتهمة خطيرة ألزمته سجن قرطبة يرسف فى قيوده وأغلاله . . ويقول الفتح بن خاقان بعد كلام ، ماصورته « ولما عضته أنياب الاعتقال ، ورضَّتْه تلك النُّوبُ الثقال ، وعُوض بخشانة العيش من اللين ، وكان قسوة خَطَّب لا يلين ، وتذكر عهد عيشه الرقيق ، ومراحه بين الرصافة والعتيق ، وحن إلى سعد زرت عليه جيوبه ، واستهدى نسيم عيش طاب له هبوبه . وتأسى بمن باتت له النوائب بمرصاد ، ورمته بسهام ذات إقصاد فقال :

الهوى فى طلوع تلك النجوم والنى فى هبوب ذاك النسم سرنا عيشنا الرقيق الحواشى لو يدوم السرور للمستديم وطر ما انقضى إلى أن تقضى زمن ما ذمام بالذميم أيها المؤذنى بظلم الليالى وحى بواحد من ظلوم ليس يومى بواحد من ظلوم

ما ترى البدر إن تأملت والشم

س هما كسفان دون النجوم وهو الدهر ليس ينفك ينحو

بالمصاب العظيم نحو العظيم

ولما اشتدت عليه وطأة السجن أحس بفداحة صنعة ، وقلة وفائه لحبيبته فبعث إلى الوزير ابن جهور وابنه وكثير من الأصدقاء يطلب منهم المعاونة على فك أسره وقيده .. ولما يئس من المعاونة بعث إلى ولادة ليقيم لها البراهين على عهده ووفائه ، ويذكر لها شهده وأرقه في قصيدة طويلة منها :

ما جال بعدك لحظى في سنى القمر الا ذكرتك ذكر العين بالآثر ولا استطلت ذكرتك ذكر العين بالآثر الا على ليله شمرت مع القصير في نشوة من شباب الوصل موهمة أن لا مسافة بين الوهن والسحر باليت ذاك السوّاد الجون متصل قد استعار سواد القلب والبصير يا للرزايا لقد شافهت منهلها

لا يهنأ الشّامت المرتاح خاظره أبّى مُعنى الأمانى ضائع الحطر البّى مُعنى الأمانى ضائع الحطر هل الرياح بنجم الأرض عاصفة أم الكسوف لغير الشمس والقمر إن طال فى السجن إيداعى فلا عجب قد يودع الجفن حد الصارم الذكر وإن يُمثِبُ ط أبا الحزم الرّضا قبدر على من لم أزل من تكأنّبه على تفة ولا من من لم أزل من تكأنّبه على الغذر ولابن زيدون قصائد أخرى فى الغزل والاستعطاف ، ومن هذه القصائد:

يا مستخفا بماشية ومستغشا لنيا صحيه ومن أطاع الوشاة فينا حتى أطعنا السُّلُوَّ فيه الحسد الله إذ أرانى تكذيب ما كنت تدعيه من قبل أن يهزم التسلى ويغلب الشوق ما يليه ومن أحسن وأرق قول ابن زيدون المذكور في قصيدته النونية الشهرة في شكاته لحييته قوله:

غَصٌّ العدا من تساقينا الهوى فدعوا

بأن نَغُصَّ فقــــال الدهر أمينا ويقول المقرى فى كتابه « نفح الطيب » ومن أغرب ما وقفت عليه موشحة لابن الوكيل دخل فيها على أعجاز نونية ابن زيدون ، وهذه هى :

غدا منادینیا کُمَکُماً فینا یقضی علینا الأسی لولا تناسینا

\* \* \*

بحر الهوى يغرق من فيه جُهْدَه هام وناره تحسرق من هم أوقد هام وربما يقلق فتى عليه نام قد غير الأجسام وصير الأيام سودا كانت بكم بيضا ليالينا

يا جيرة باَنَتْ عن مُغْرَم صَبِّ

خَانَتْ من غير ما ذَنْب لمهده ما مكذا كانت عوائدا العُسرُب لاتحسبوا البعدا يغــــير الْعَوْدَا إذ طالمًا غير النَّأَ يُ الحبسا ما نازلا بالْبَانِ بالشـــفع والْوَتْرُ والنحل والفرقان والليل إذا يسرى وسورة الرحمن والنحل والحجسر هل حَلَّ في الأديانُ أَنْ يُقْتَلِ الظَّمآن من كان صرف الهوى والود يسمينا يا سائل الْقَطْر عرج على الوادى من ساكني بَدْر وقف بهم نَادِي عَسَى ضَبًا تَسْرى لِلُغْرَم صَادِى إن شئت تُحْيينا

من لو على البعد حياً كان يحيينا

وافت لنما أيَّامُ كأنها أعْسوَامُ وَكَان لَى أَعْوَامُ كأنها أَيَّامُ أَيَّامُ مَرَالًا أَيَّامُ الوصل لى لو دام والحاس مترعة حُشَّتَ مشعشعةً

فينا الشَّمُولُ وَغَنَّــاناً مُغَنِّيْناً

ويعلق الأستاذ غرتيه غومت على قصيدة ابن زيدون النونية بقوله .. إنها أروع قصيدة جادت بها قريحة شاعر من شعراء المسلمين في إسبانيا ، ثم يضيف : وهي من روائع الأدب العربي العالمي .. والواقع أن القصيدة تمتاز برقتها وسلاستها وجمال موسيقاها ولا يزال بعض الشراء المحدثين يعارضونها وينسجون على منوالها . . ومن هؤلاء قصيدة لشوقي يقول فها :

يا نائح الطلح أشباء عوادينا

نأسى لواديك أم نشجى لوادينا

ومن هذا كله يتبين للقارئ مقدار تأثير وروعة شعر ابن زيدون فى الشعراء الذين عاصروه وأتوا بعده.. وربما يرجع الفضل فى إذكاء جذوة الشعر فى نفسه إلى ولادة.

# ختام

فليس من الستطاع الإلمام في هذا الكنيب بجميع وحالات الفكر وأقطابه ومن ازدهرت بهم قرطبة عاصمة الأندلس في شتى عصورها ، من الأدباء ، والفقهاء ، وللغنين، والمتصوفة ، والفلاسفة ، والشعراء ـ الذين نظموا القصيدة الكلاسيكية أو القصيدة المتطورة التي عرفت باسم « الموشحة » ثم « الزجل » ... والناظر في كتب النواريخ التي أرخت للأندلس عامة يجد حشدا هائلا من هؤلاء ، فاينه ما ﴿ يأتي القرن الرابع الهجري حتى برز إلى أفق الجو القرط والأندلسي معاجلة من الشعراء الذين نظموا الفصيح من الشعر ونذكر منهم ، ابن هانيء الألبيري ، وابن عبد ربه ، وابن فرج الجياني وأحمد بن عبدالملك بن شهيد الذي لقب بذي الوزارتين في عهد الناصر ، امتثالًا باسم صاعد بن مخلد ــ وزير بني العباس في بغداد ، وكان نبوغه في القرن الحامس ، واشتهر برسالة « التوابع والزوابع » وهي على نسق « رسالةالغفران » لأبي العلاء المعرّى .

ولما سقطت الحلافة الأموية ، وانقسمت الأندلس إلىما أسماه 171

المؤرخون بملوك الطوائف برغم الوهن السياسي الذي أصاب الدولة سياسيا فإن دولة الشعر والشعراء ، قد أخذت سبيلها إلى النمو والازدهار ، وصار الشعراء في الأندلس يرون أنهم ليسوا باقل من إخوانهم شعراء المشرق ، وبرز في كل دويلة من هده الدويلات شعراؤها الذين يحتلفون بها ويشيدون عاثرها ، فثلا كان من شعراء المعتمد بن عباد بأشبيلية ، ابن اللبامه ، وابن كان من شعراء المعتمد بن وهبون . ونجد من شعراء المعتمم ابن صاحب « المرية » ، وابن الحداد ، وأبو الوليد النحلي . صاحب « المرية » ، وابن الحداد ، وأبو الوليد النحلي . ومن شعراء المتوكل ، صاحب « بطليكو س » ، ابن عبدون . ولما تغلب المرابطون واحتلوا دولة الأندلس ، تميز هذا المصر بالزجل ، وظهر فيه أبو بكر ابن قزمان الذي يعرف المصر بالزجل ، وظهر فيه أبو بكر ابن قزمان الذي يعرف

ولما معلب المرابطون واحتلوا دوله الاندلس ، عمير هدا المصر بالزجل ، وظهر فيه أبو بكر ابن قزمان الذي يعرف بإمام الزجالين ، ولكن صناعة الزجل التي صادفت سوقا نافقة بأقبال الكثير عليها من الشعراء ؛ إلا أن هذا لا يعني انقراض الشعر الفصيح ، فهذا ابن خفاجه الأندلسي الذي اشتهر بوصف الطبيعة ، وابن الزقاق الذي اشتهر بالتشبيهات ، وفي عصور يذكر ابن الخطيب ، ثم تاميذه ابن زمرك الذي لا يزال شعر، يزين جدران قصر الجراء .

ومن غير الشعراء نجد المتصوفة الذين بلغوا من الشهرة

في العالم الإسلامي شأوا بعيد المدي ، واتصلوا بأوروبا ، نذكر منهم ، محى الدين بن عربي الحائمي للولود في سنة ٩٥٠ م بمدينة « مرسية » ويعتبر بجدارة من أكبر علماء الصوفية ، ومن القامه الذي كان يلقب مها : الغُّـو ث وأحيانا الشيخ الأكبر...[لجومن مصنفاته القيمة «الفتوحاتاللكية » « وفصوص الحكم ، وقدر مي \_ رحمه الله ــ بالكفر والإلحاد من المسلمين ، أما في الغر ب فقد نال حظوة عظيمة فتعرف عليه دانتي وتأثر به .. ومهم أبو على بن الحق بن سبعين من أهل مرسية أيضا وكانت ولادته سنة ٦١٤ هـ ولم يكن حظه من تهمة الإلحاد والكفر بأقل من سلفه ابن العربى وابن مسرة وغيرها . ووصلت شهرته إلى العالم المسيحي ، ويتضح ذلك جليا ، حينا أراد فردريك الثانى صاحب صقلية استيضاح بعض المسائل المتعلقة بالفلسفة ، لم يجد من يهديه إلى الصواب في عواصم العالم الإسلامي سواء في مصر أو في الشام أو في غيرها ، ولكنه انتدب لذلك ابن سبعين وكان من تتبيحة ذلك ما يعرف ﴿ بِالمُسَائِلِ الصَّقَلِيةِ التي إن دلت على شيء فإيما تدل على تبحر م في العلوم الفلسفية . وهناك الكثير من علماء الثاريخ والفقه وغيرهما الذين لو ذهبنا في استقصائهم لحرجنا هما التزمناء في هذا الكتاب،

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

و إنما هي قطرات من هذا الفيض الزاخر الذين احتشدت بهم دولة الإسلام في الأندلس التي قادتها قرطبة العاصمة إلى هذه الثروة الضخمة من العلوم ، والمعارف الإنسانية ، فأنارت الطريق آمام أوروبا وغيرها .

نعم هذه هي قرطبة وهذا هو بعض دورها في تاريخ الفكر الإنساني ، ألمعنا إليه في هذه الصفحات وهي من غير شك لا يزال لهما في قلب كل مسلم ذكرى تقصر عنها الذكريات ، فهي تحكي عاصمة أمة ذهبت ، ودولة انقرضت ، وجنات ضيعت فهي كما قالوا بحق : الفردوس المفقود .





مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٦/٣٥٢٣

ISBN 477- - - - - - 1



